٣ ٥٠٠ عا هند المعادلة على معادلة المعادلة المعا

سَمُ عَاجَةِ الشَّيْخِ الْعَالَامَةِ عَالِعَ رَبِّرِ بِنَ عَالسَّارُ بِنَ رَبِّكَ إِلَّهِ الْعَالِمَةِ عَلِرِعِ رَبِينِ عَلِيلًا مِنْ مِنْ اللَّهِ الْعَالِمِ اللَّهِ الْعَالِمِينِ الْعِنْدِينِ الْعِنْدِينِ الْعِنْ

الحادث المنابع المناب

لِلْإِمِامِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِالْوَهَ انْبُ

طبع بإينان مُؤسَسَينة الشَّيْخ عَبُلِلْعَيَّزيْنِ عَبِلِاللَّهِ بَنِ الْخِيَرَدِةِ



### ح) مدارالوطن للنشر، 1231هـ

فهرست مكتبت الملك فهد الوطنيت أثناء النشر

بن باز، عبد العزيز بن عبد الله

شرح سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله لكتاب الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب./

عبد العزيز بن عبد الله بن باز ـ الرياض، ١٤٣٦هـ.

... ص؛ .... سم،

ردمك: ٤ ـ ٧ ـ ٩٠٥٩٩ ـ ٢٠٣ ـ ٩٧٨

١- العقيدة الإسلامية ٢- التوحيد أ- العنوان

ديوي ۲٤٠ ا۱٤٣٦/٧٠٢

رقم الإيداع: ١٤٣٦/٧٠٢ ردمك: ٤-٧-٩٠٥٩-٣٠٦ ٩٧٨

حقوق الطبع محفوظة لمؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية الطبعة الأولى

AY+12/41247

طبع بانن الرناسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء ووزارة الثقافة الإعلام برقم ٢٠٥٥ وتاريخ : ٢٠٧٠ ٢٥٠٠ هـ



# مقدمة اللَّجنة العلميَّة

الحمد لِلَّهِ وصلَّى اللَّهُ وسلَّم على رسُولِ اللَّهِ، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهداه

فيطيبُ لـ «مؤسسة عبدالعزيز ابن باز الخيرية» أن تضع بين يديً القارئ الكريم شرح سماحة الشَّيخ / عبدالعزيز ابن باز كله لكتاب ثلاثة الأصول الَّذي ألَّفه الإمام المجدِّد الشيخ / محمَّد بن عبدالوهَّاب كله وذلك ضمن إصداراتها لسلسلة شروح وتعليقات سماحة الشيخ كله على كتب أهل العلم.

وكتاب ثلاثة الأصول هو كتاب موجز اللَّفظ عظيم النفع، عرَّف فيه المؤلَّف العبد المسلم بربِّه، ودينه، ونبيِّه عليه الصَّلاة والسَّلام مُدعمًا أقواله بنصوص الكتاب والسُّنَّة، وقد اعتنى أهل العلم بهذا الكتاب فشرحوه وبيَّنوا معانيه، وممَّن اعتنى به كثيرًا سماحة الشَّيخ/عبدالعزيز ابن باز كله حيث شرحه مرارًا في دروسه العلميَّة في المساجد فجلًا معانيه، وبيَّن مراميه بألفاظ وعباراتٍ واضحة، وأسلوب سهل؛ لذا رأت المؤسسة ضرورة إعادة طبع هذا الشَّرح حتَّى يعم نفعه جميع المسلمين.

علمًا بأنَّ هذا الشَّرح هو تفريغ من أشرطة تسجيل صوتي لسماحته كله وكان قد فرغ في حياة الشَّيخ كله وعُرض عليه، فأجازه وأذن في طبعه لابنه الشَّيخ/أحمد بن عبدالعزيز بن باز، ولفضيلة الشيخ/علي بن صالح بن عبدالهادي المري ـ وفقهم اللَّهُ لكل خير ـ .

وهذه هي الطَّبعة الثَّانية منه محقَّقةً منقَّخةً مستدركين فيها ما وقع في النَّسخة الأولى من ملحوظات مطبعيَّة وإملائيَّة، مع الالتزام برسم المصحف في إيراد الآيات، والعناية بحسن الإخراج والتَّخريج.

نسألُ اللَّه أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن يجزي كل من سعى لإخراجه خير الجزاء وعلى رأسهم سماحة مفتي عام المملكة الشيخ/عبدالعزيز بن عبداللَّه بن محمد آل الشيخ حفظه اللَّه، وفريق العمل بالرئاسة على ما يبذلوه من جهد في مراجعة هذه المادة ومطابقتها بأصولها، كما نسأله أن يجعله من العلم النافع الَّذي يجري أجره على شيخنا في قبره، وأن يُضاعف له المثوبة والأجر، ويُعلي منزلته في الآخرة، ويجمعنا به في الفردوس الأعلى، إنَّه وليُّ ذلك والقادر عليه.

وصلَّى اللَّهُ وسلَّم على نبيِّنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

اللَّجنة العلميَّة بمؤسسة عبدالعزيز ابن باز الخيرية

# تعريف الشَّارح بثلاثة الأصول ومؤلِّفها

هذه رسالة مُهمَّة في العقيدة ألَّفَها الشَّيخُ أبو عبدِاللهِ الإمام محمد بن عبدالوهَّاب بن سليمان بن عليِّ التَّميميُّ الحنبليُّ الإمام المشهور المجدِّد لما انْدَرَسَ من معالم الإسلام في النَّصف الثَّاني من القرن الثَّاني عشر عَلَهُ وأكرم مثواه.

وقد كان عَلَلهُ يُلقِّنُ الطَّلبة والعامَّة هذه الأصول؛ ليدرسوها ويحفظوها، ولتستقرَّ فِي قلوبهم؛ لكونها قاعدة في العقيدة.

وقد كانت وفاته سنة ستّ ومائتين وألفٍ من الهجرة، وكان مولده سنة خمس عشرة ومائة وألف من الهجرة، فقد عُمَّر إحدى وتسعين سنة، وكان عُمرًا مَليتًا بالخير والدَّعوة إلى اللَّهِ، والتَّعليم والإرشاد، والصَّبر على ذلك.

وقد أنقذ اللَّهُ به العباد والبلاد في زمانه في هذه الجزيرة، وانتشرت دعوته بعد ذلك في غير الجزيرة من الشَّام، ومصر، والعراق، والهند وغيرها، بسبب الدُّعاة الَّذين حملوا عنه العلم، وانتقلوا إلى تلك البلدان والدُّولِ.

وبسبب المكاتيب والكتب الَّتي انتشرت منه كله ومن أتباعه وأنصاره والدُّعاة التَّابعين له، في الدَّعوة إلى اللَّهِ.

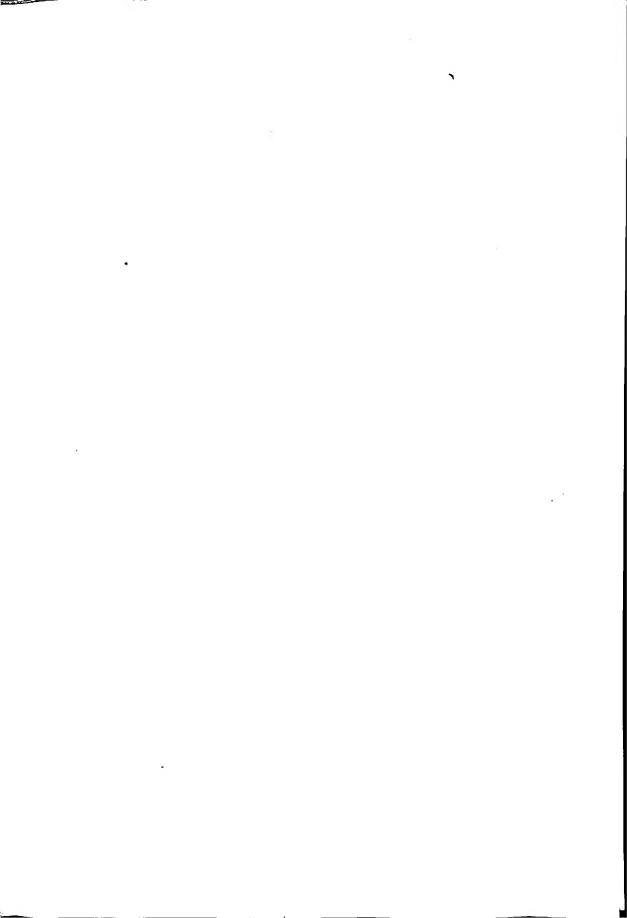

### شرح مقدِّمة المؤلِّف

«اعْلَمْ ـ رَحِمَكَ اللَّهُ ـ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا تَعَلَّمُ أَرْبِعِ مَسَائِلَ: الأُولَى: العِلْمُ: وَهُوَ مَعْرِفَةُ اللهِ، وَمَعْرِفَةُ نَبِيّهِ، وَمَعْرِفَةُ دِينِ الإِسْلَامِ بِالأَدِلَّةِ، العَلْمُ: وَهُو مَعْرِفَةُ اللهِ، النَّائِيَّةُ: الدَّعْوَةُ إِلَيْهِ، الرَّابِعَةُ: الصَّبْرُ عَلَى الأَذَى فِيهِ، الثَّانِيَّةُ: العَمَلُ بِهِ، الْثَالِثَةُ: الدَّعْوَةُ إِلَيْهِ، الرَّابِعَةُ: الصَّبْرُ عَلَى الأَذَى فِيهِ، وَالدَّلِيلُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: يِسْسِمِ اللَّهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ وَالْعَصْرِ اللَّهِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي وَالدَّلِيلُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: يِسْسِمِ اللَّهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ وَالْعَصْرِ اللَّهِ إِنَّا الْإِنْسَانَ لَفِي اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

قَالَ الشَّافِعِيُّ: رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «لَوْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ حُجَّةً عَلَى خَلْقِهِ إِلَّا هَذِهِ السُّورَةِ لَكَفَتْهُمْ».

وَقَالَ البُخَارِيُّ: رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى (١): بَابٌ: العِلْمُ قَبْلَ القَوْلِ وَالْعَمَلِ، وَالدَّلِيلُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَعْلَرُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرَ لِلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرَ لِذَا إِلَهُ اللَّهُ وَالْعَمَلِ». لِذَنْبِكَ ﴾ امتند: ١٩] فَبَدَأَ بِالْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ ».

شرح سماحة الشيخ ابن باز كَلَلْلهُ

هذه المسائلُ: يجبُ أن يتعلَّمها المؤمنُ والمؤمنةُ الصِّغارُ والكبارُ:

الأولى: العلم: فعلى الإنسان: أن يتعلَّمَ ويتبصَّرَ حتَّى يكون على بيِّنةٍ، ويَعرفَ دينَ اللَّهِ الَّذي خُلِقَ مِن أجلهِ، وهذا العلم هو: معرفةُ اللَّهِ، ومعرفةُ نبيِّه، ومعرفةُ دينِ الإسلامِ بالأدلَّة، فهذا أوَّلُ شيءٍ: أن يتبصَّر العبدُ: مَنْ هو ربُّهُ؟.

فيعرف أنَّ ربَّهُ الخالق الَّذي خلقهُ ورزقهُ، وأسدى إليه النّعمَ، وخلق مَنْ قَبلهُ، ويخلقُ مَنْ بعدَهُ، هو ربُّ العالمين، وأنَّهُ الإله الحقُّ

<sup>(</sup>١) ستأتي ترجمته، وترجمة البخاري فِي كلام الشارح عند شرح كلامهما رحمهما الله تعالى.

المعبود، الَّذي لا يستحقُّ العبادةَ سواهُ أبدًا، لا ملكٌ مُقَرَّبٌ، ولا نبيٌّ مرسلٌ، ولا جنُّ، ولا إنسٌ، ولا صنمٌ، ولا غير ذلك؛ بل العبادةُ حقُّ لِلَّه وحده، فهو المعبود بحقٌ ـ سُبحانه وتعالى ـ .

وهو المستحقُّ بأن يُعبدَ، وهو ربُّ العالمينَ، وهو ربُّكَ وخالقُكَ وَالقُكَ وَالقُكَ الحقُّ سُبحانه وتعالى، فتعرف هذه المسألة الأولى، وهي: أن تعرف ربَّكَ، ونبيَّكَ، ودينَكَ بالأدلَّةِ، قال اللَّهُ وقال الرَّسُول، لا بالرَّأي، ولا بقول فلان؛ بل بالأدلَّةِ من الآيات والأحاديث، وذلك هو دينُ الإسلام الَّذي أنت مأمور بالدُّخولِ فيهِ، والالتزام به.

وهو عبادةُ اللّهِ الّذي قال فيها سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ اَلِجْنَ وَالْإِنسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [اللّاريَات: ٥٦] هذه العبادةُ: هي الإسلام، وهي طاعةُ اللّه ورسولِهِ، والقيامُ بأمر اللّهِ، وتركُ مَحارمِهِ.

هذه هي العبادةُ الَّتي خُلق النَّاسُ لأجلها، وأمر اللَّهُ بها النَّاس في قوله: ﴿ يَنَا يُهُا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ ﴾ [البَقَرَه: ٢١] يعني: اعبدُوهُ بطاعَةِ أوامرِهِ، واجتنابِ نواهِيهِ، وإسلام الوجهِ لَهُ، وتخصيصه بالعبادة سبحانه وتعالى.

ومن ذلك (١) أن تعرف نبيّك، وهو: محمد بن عبداللّه بن عبدالمطّلب الهاشميُّ القرشيُّ المكّيُّ، ثُمَّ المدني عليه الصَّلاة والسَّلام، فتعرف أنَّهُ نبيُّك، وأنَّ اللَّه أرسلَهُ إليكَ بدين الحقِّ يُعلِّمكَ ويُرشِّدكَ، فتؤمن بأنَّهُ رسولُ اللَّهِ حقًّا، وأنَّ اللَّهَ أرسله للعالمينَ جميعًا من الجنِّ والإنس، وأنَّ الواجبَ اتِّباعُهُ والسَّيرُ على منهاجه، وسيأتي تفاصيل هذا في الأصل الثَّالث من هذه الأصول الثَّلاثة ..

<sup>(</sup>١) يعني: من العلم الَّذي ينبغي أن يتعلَّمه المؤمن والمؤمنة.

النَّانية العملُ بهِ: أي: أنْ تعمل بهذا الله من صلاة، وصوم، وجهاد، وحجّ، وإيمانَ وتقوى، فتعملَ بالإسلام؛ لأنَّكَ مخلوقٌ للَّهِ، مخلوقٌ للَّهِ مخلوقٌ لعبادةِ اللَّهِ، فعليك أن تعلم - دينَ اللَّهِ - وتعملَ بهِ، فتعبُدَ اللَّه وحده، وتُقيم الصَّلاة، وتؤدِّي الزَّكاة، وتصومَ رمضانَ، وتحجَّ البيت، وتؤمنَ باللَّهِ وملائكتِهِ، ورسلِهِ وكُتبِهِ، وباليومِ الآخرِ، وبالقدرِ خيره وشرِّهِ، وتأمرَ بالمعروفِ وتنهى عن المنكرِ، وتبرَّ والديكَ، وتصلَ الأرحامَ، إلى غير ذلك، فتعملَ بما أمرك اللَّهُ بِهِ، وتنتهي عمَّا نهاك اللَّه عنهُ وتترك المعاصيَ الَّتي أنت منهيٌّ عنها، وتفعلَ الواجباتِ الَّتي أنت مأمورٌ بِهَا.

الثَّالثةُ الدَّعوةُ إليه: أي: أن تدعو إلى هذا اللّذين ، فتنصحَ النَّاسَ بأنَّ يستقيموا عليه وتُرشدهم، وتَأمرهم بالمعرُوف، وتنهاهم عَنِ المنكر، هذه هي الّدعوةُ إلى دينِ الإسلامِ، فعلى كُلُّ مسلم أن يدعوَ إلى اللّهِ حسب طاقته وعلمه، فَكُلُّ واحدٍ ـ رجلٍ أو امرأةٍ ـ عليه قِسطٌ من هذا الواجبِ، من التّبليغ والّدعوة والإرشاد والنّصيحةِ.

وأن يدعوَ إلى توحيدِ اللَّهِ، وإلى الصَّلاةِ والمُحافظَةِ عليها، وإلى الزَّكاةِ وأدائها، وإلى موم رمضان، وإلى حجِّ البيت مع الاستطاعة، وإلى برِّ الوالديْنِ، وصلة الأرحامِ، وترك المعاصِي كُلِّهَا.

الرَّابِعةُ الصَّبرُ على الأذى فيه: أي: يَصبرُ على الأذى في هذه الأشياء، فقد يحصلُ للإنسانِ أذى، قد يتعبُ من المدعُو أو غيرِهِ من أهلِهِ أو غيرِهم، فالواجبُ الصَّبر واحتسابُ الأجر عند اللَّهِ.

فالمؤمنُ يَصبرُ على إيمانِهِ باللَّهِ، وَيَصبرُ على العملِ بما أوجبَ اللَّهُ عليه، وترك ما حرَّمَ اللَّهُ عليه، وَيَصبرُ في الدَّعوةِ إلى اللَّهِ، والتَّعليم والأمرُ بالمعرُوفِ والنَّهي عَنِ المنكرِ.

فلا بُدَّ من الصَّبر في هذه الأمور كُلِّها، فالدِّين كُلُّه يحتاجُ إلى صبر، صبر على دعوة اللَّه وحدَهُ، وصبر على أن تصلِّي، وتزكِّي، وتصومَ، وتحجَّ، وتأمرَ بالمعرُوفِ وتنهى عَنِ المنكرِ، وصبرِ عَنِ المَحَارِم والسَّيِّئاتِ، فتحذَرَ مِنْ قُربها، فالإنسانُ إذا لم يصبرُ وقع فيما حرَّم اللَّهُ عليه، أو تركَ ما أوجبَ اللَّهُ عليه؛ ولهذا قال تعالى لرسوله ﷺ: ﴿فَاصِيرَ لَمُكَرِ كُما صَبرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ الاحنان: ٣٥ وقال سُبحانه: ﴿وَاصِيرَ لِمُكَرِ كُما صَبرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ الاحنان: ٣٥ وقال سُبحانه: ﴿وَاصِيرُ لِمُكَرِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْمُ نِنَا لَهُ اللَّهُ وقال تعالى: ﴿وَاصِيرُ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهُ وقال تعالى: ﴿وَاصِيرُ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهُ وقال تعالى: ﴿وَاصِيرُ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهُ وقال تعالى: ﴿وَاصِيرُوا لَعَالَى اللّهُ مَعَ الصَيرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ اللّهُ اللّهُ مَعَ الصَيرُوا مِخالفة أمرِهِ وارتكابَ نَهيهِ. واحذرُوا مخالفة أمرِهِ وارتكابَ نَهيهِ.

والدَّليلُ على هذه المسائل الأربع، قَوْلُهُ تعالى: ﴿وَٱلْعَصْرِ اللهِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسَرٍ اللهِ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيلُواْ الصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوْا بِٱلْحَقِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِي وَتَوَاصَوْا بِالصَّارِ السَّورةِ العَظيمةِ، الحُجَّةُ؛ لهذه الأُمُورِ، وهذا هو الدِّينُ كُلُّه، فالدِّينُ كُلَّهُ إيمانٌ وعملٌ ودعوةٌ وصبرٌ.

إيمانٌ بِالحقّ، وعملٌ به، ودعوةٌ إليه، وصَبرٌ على الأذَى فِيهِ، والنَّاسُ كُلُّهُم في خسارةٍ: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيلُواْ الطَّلِحَتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَلَوَاصُواْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّادِ وَتَواصُوا بالحقّ وتواصوا بالطّبرِ.

فهؤلاء هُمُ الرَّابِحُونَ، وهُمُ السُّعداءُ، وقد أقسم اللَّه على هذا بقوله: ﴿وَٱلْعَصْرِ﴾ وهو الصَّادقُ سُبحانه وتعالى، وإنْ لم يقسم؛ ولكن أقسم لتأكيد المقام.

والله سبحانه وتعالى يُقسم بما شَاءَ من خَلقِهِ، فَلا أحدَ يتحجَّرُ (۱) عليه، فأقسم بالسَّماء ذاتِ البرُوج، وأقسمَ بالسَّماء وَالطَّارقِ، وبالضُّحى، وبالشَّمسِ وضحاها، وباللَّيل إذا يغشى، وبالنَّازعاتِ وغير ذلك؛ لأنَّ المخلوقاتِ تدلُّ على عظمتِه، وعلى أنَّهُ سُبحَانَهُ هو المُستحقُّ للعبادةِ، و وأقسمَ بها \_ لبيانِ عِظمِ شأنِ هذهِ المخلوقات الَّتي تدلُّ على وحدانيَّته، وأنَّهُ المستحقُّ للعبادةِ وحدَهُ.

وأمَّا المخلوقُ فليس له أن يقسمَ إلَّا بربِّه، فلا يُقسمَ ولا يحلفَ إلَّا باللَّهِ، ولا يجوزُ له أن يحلِفَ بالأنبياءِ، ولا بالأصنَامِ، ولا بالصَّالحينَ، ولا بالأمانَةِ، ولا بالكعَبةِ، ولا بغيرهَا.

هذا هو الواجب على المسلم؛ لقول النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ بِشَيْءٍ دُونَ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ» أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح (٢).

<sup>(</sup>۱) يتحجر من الحجر، وهو: المنع، حجره، بمعنى: منعه من الشيء، كما في القاموس المحيط للفيروز آبادي مادة: [حجر] باب الرَّاء، فصل الحاء (ص٣٤٨).

<sup>(</sup>Y) من حديث ابن عمر، عن عمر رضي الله عنهما انظر المسند (٢/ ٤٧، ٣٤) الطبعة الأولى طبعة الميمنية، المعروفة بالطبعة الحجرية، وأخرجه عبد الرَّزاق في مصنفه في كتاب الأيمان والنذور، باب الأيمان ولا يحلف إلا باللَّه، برقم (١٥٩٢٦) (٨/ ٤٦٨) واللَّفظ لهما، كما أخرجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالآباء، برقم (٣٢٥١)، والترمذي في أبواب النذور والأيمان عن رسول على أبب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله، برقم (١٥٣٥)، وعنده زيادة لفظ: "فَقَد كَفَرَ" في آخره، وقال: هذا حديث حسنٌ، وهذه الزيادة عند الحاكم أيضًا، والحديث صحيح، كما قال الشيخ، فقد صححه الحاكم في المستدرك، في كتاب الأيمان والنذور، برقم كما قال الشيخ، فقد صححه الحاكم في المستدرك، في كتاب الأيمان والنذور، برقم (١٨٥٤) ووافقه الذهبي على تصحيحه له، ينظر: التلخيص مع المستدرك (١٩٧٤).

وقال عليه الصَّلاة والسَّلام: «مَنْ كَانَ حَالِفًا فَليَحْلِف بِاللهِ أَوْ لِيَصمِتْ» (١).

فالواجبُ على كلِّ مسلم ومسلمة الحذَرَ من الحلفِ بغيرِ اللَّهِ، وأن تكون أيمانهم كُلُّهَا باللَّهِ وحدَهُ سُبحانه وتعالى.

يقولُ الشَّافعيُّ كِلللهُ هو الإمامُ المشهورُ، أحدُ العُلمَاءِ الكبارِ، وأحدُ العُلمَاءِ الكبارِ، وأحدُ الأئمةِ الأربعةِ، وهو: محمَّد بن إدريس الشَّافعيِّ المطلبيُّ، المولودُ سنَّة خمسين ومئة، وتوفِيَّ سنة أربع ومئتين هجرية.

يقول كَلْهُ: «لَوْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ حُجَّةً عَلَى خَلْقِهِ إِلَّا هَذِهِ السُّورَةِ لَكَفَتْهُمْ» (٢ أي: لَكَفَتْهُمْ» (٢ أي: لَكَفَتْهُمْ» (٢ أي: لَكَفَتْهُمْ» (٢ أي: لو نظروا فيها وتأمَّلوا لكانت كافيةً في إلزامهم بالحقِّ، وقيامهم بما أوجبَ اللَّهُ عليهم، وترك ما حرَّمه عليهم؛ لأنَّ اللَّهَ بيَّنَ أنَّ الَّذِين آمنوا وعملوا الصَّالحاتِ وتواصوا بالحقِّ، وتواصوا بالصَّبر هُمُ الرَّابحون، ومَنْ سواهم خاسرٌ.

وهذه حُجَّةٌ قائمةٌ على وجوبِ التَّواصي، والتَّناصح، والإيمانِ، والصَّبر، والصِّدق، وأنَّهُ لا طريق للسَّعادة والرِّبح إلَّا بهذه الصِّفات الأربع: إيمان صادق باللَّهِ ورسولهِ، وعملِ صالحٍ، وتواصِ بالحقّ، وتواصِ بالصَّبر.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه من حديث ابن عمر رضي اللَّهُ عنهما أخرجه البخاري في عدة مواضع في صحيحه منها في كتاب الأيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم برقم (٢٦٤٦)، وأوَّلُها في كتاب الشهادات، باب كيف يستحلف برقم (٢٦٧٩)، ومسلم في كتاب الأيمان، باب النهي عن الحلف بغير اللَّهِ تعالى برقم (١٦٤٦).

 <sup>(</sup>۲) انظر: للمزيد من سيرته وترجمته سير أعلام النبلاء (۸/ ٣٧٩) ترجمة رقم (١٥٣٩) طبعة المكتبة التوفيقية بالقاهرة.

وقال البُخاريُّ كَلَهُ: هو أبو عبداللَّهِ محمَّد بن إسماعيل بن إبراهيم البُخاريُّ، من بُخارى في الشَّرق الأقصى، ولد سنة أربع وتسعين ومئة في آخر القرن الثَّاني، ومات سنة ستَّ وخمسين ومئتين من الهجرة في وسط القرن الثَّالث، كان عُمرُهُ اثنتين وستين سنة، عند وفاته وهو صاحب الصَّحيح، وله مؤلَّفاتٌ أخرى عظيمةٌ نافعةٌ كَلَهُ (١).

يقول: في صحيحه (٢)، باب: العلمُ قَبلَ القولِ والعملِ؛ لقول اللَّهِ سبحانه: ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرَ لِذَنْبِكَ ﴾ [محند: ١٩].

فبداً بالعلم قبلَ القولِ و العملِ، فالإنسانُ عليه أن يتعلَّم أولًا، ثُمَّ يعملَ، فيتعلَّم دينهُ ويعملَ على بصيرةٍ، واللَّهُ أعلمُ.

9% 9% 9%

<sup>(</sup>١) انظر: للمزيد من ترجمته وسيرته سير أعلام النبلاء (١٠/٣٧٣) ترجمة رقم (٢١٣٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح البخاري كتاب العلم، الكتاب الثالث في الصحيح، الباب العاشر منه، مابين رقمي (٦٧ ـ ٦٨).

.

# توطئة للأصل الأوَّل

### قال المؤلف تظنه:

«اعْلَمْ - رَحِمَكَ اللَّهُ - أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ تَعَلَّمُ هَذِهِ الثَّلَاثِ مَسَائِلَ، وَالْعَمَلَ بِهِنَّ:

الأُولَى: أَنَّ اللَّهَ خَلَقَنَا وَرَزَقَنَا وَلَمْ يَتْرُكْنَا هَمَلًا؛ بَلْ أَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولًا، فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الْجَنَّة، وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارَ، وَالدَّلِيلُ قُولُهُ تَعَالَى : ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُو رَسُولًا شَيْهِدًا عَلَيْكُو كَا آَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿ وَيَعَلَا مَلَيْكُو كَا آَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿ وَلَا اللّهُ وَلَا ﴿ وَلِيلًا ﴾ النزمل: ١٥-١٦].

الثَّانِيَةُ: أَنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى أَن يُشْرَكَ مَعَهُ فِي عِبَادَتِهِ أَحَدٌ، لَا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ، وَلَا نَبِيٍّ مُرْسَلٌ، وَالدَّلِيلُ، ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَحِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴾ [الجز: ١٨].

الثَّالثَةُ: أَنَّ مَنْ أَطَاعَ الرَّسُولَ وَوَحَّدَ اللَّه، لا يَجُوزُ لَهُ مُوالَاةُ مَنْ حَادً اللَّه وَرَسُولَهُ، وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ قَرِيبِ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لَا يَجُورُ لَهُ مُوالاً مَنْ عَالَى اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ قَرِيبِ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لَا يَجَدُ فَوْمَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُواْ عَالَمَا عَلَمْ أَوْ لَهَ وَمَنُونَ إِلَيْهِ وَالْيَوْمِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُواْ عَالَمَا عَمْ أَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ أَوْلَتِهِ كَاللَّهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ أَوْلَتِهِ كَاللَّهُ عَلَيْهُ أَوْلَتِهِ كَاللَّهُ عَلَيْهُ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَتِهِ كَاللَهُ وَلِهُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَتِهِ كَ وَيُدْ وَلِهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا إِنَّ عِرْبُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَتِهِ كَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا إِلَى عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَتِهِ كَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلَتِهِ كَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ الل

# شرح سماحة الشيخ ابن باز كلله

هذه المسائلُ الثَّلاثُ من أهمِّ المسائلِ الَّتي تتعلَّق بالتَّوحيدِ وَحُقُوقِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ.

اللَّهُ خلقَ الخلقَ ليعبدُوهُ، فلم يخلُقهم هملًا، ولا سُدَى، ولا عبثًا؛ لكنَّهُ خلقهم لأمرِ عظيمٍ، ولحكمةٍ عظيمةٍ، فيهَا سعادَتُهُم، وفيهَا نجاتُهُم،

وهي: أَن يعبدُوا اللَّهَ وحدَهُ لا شريكَ لَهُ، كما قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ اَلِّحِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦].

وهذه العبادة أمرهم بها في قوله سبحانه: ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اَعَبُدُواْ وَلَهُ سَبحانه: ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اَعَبُدُواْ وَلَهُ مَا اللَّهُ وَلَا تَشْرِكُواْ وَلَهُ اللَّهَ وَلَا تَشْرِكُواْ وَلِهِ السَّيْعَا ﴾ [النساء: ٢٦] وفي قوله: ﴿ وَمَا تَبُدُوا اللَّهُ وَلَا تَشْرِكُواْ بِهِ السَّيْعَا ﴾ [النساء: ٢٦] وفي قوله: ﴿ وَمَا أُمُرُوا إِلَا لِيَعْبُدُوا اللَّهُ عَلِيهِ اللَّهُ اللِّينَ ﴾ [الزُمر: ٢] وفي قوله: ﴿ وَمَا أُمُرُوا إِلَا لِيعْبُدُوا اللهُ عَلِيهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

في آياتٍ كثيرةٍ أمَرَهم فيها بالعبادة، وهي توحيدُهُ جلَّ وعلا، وتخصيصه بالعبادة: من دُعاءِ، وخَوفٍ، ورَجاءٍ، وتوكُّلٍ، ورَغبةٍ، ورَهبةٍ، وصَلاةٍ، وصَوم، وغير ذلك.

فهو المستحقُّ للعبادَةِ جلَّ وعلا، دون كُلِّ ما سواهُ، ويدخلُ في ذلكَ، فِعلُ الأوامرِ، وتركِ النَّواهِي، فأداءُ الأوامرِ الَّتي أمركَ اللَّهُ بها ورسولُهُ، كُلُّ هذا داخلٌ في ورسولُهُ، كُلُّ هذا داخلٌ في العبادَةِ، وهذا هو الإسلامُ، وهو الدِّينُ، وهو الإيمانُ وهو الهُدَى.

فلا تُصَلِّ إِلَّا لِلَّهِ، ولا تركعْ إِلَّا له، ولا تذبحٌ إِلَّا له، ولا تدعُ إِلَّا أَهُ، ولا تدعُ إِلَّا إِلَا عليه، إلى غير هذا مِنَ العِبَادَاتِ.

أمَّا الاستعانَةُ بحاضرِ قادرِ فِيَما يَقدِرُ عليه، فهذا ليس بعبادةٍ، كما قال سُبحانَه في قصَّةً موسى ﴿فَأَسْتَغَنْتُهُ ٱلَّذِى مِنْ شِيعَلِهِ عَلَى ٱلَّذِى مِنْ عَدْقِهِ عَلَى ٱلَّذِى مِنْ عَدْقِهِ عَلَى ٱلَّذِى مِنْ عَدْقِهِ. عَلَى أَنْ يُغيثه.

أُمَّا دُعاءُ المِّيتِ، ودُعاءُ الغَائبِ الَّذي لا يَسْمَعُ كلامَك، أو دُعاءُ الصَّنم، أو الصَّنم، أو البَّخب، أو الأشجارِ ونحوهَا، فهذا شِرْكُ المشركين، وهو الشِّركُ الأَكبرُ الَّذِي قال اللَّهُ فيه: ﴿إِنَ الشِّركَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴾ القنان: ١٦٣

وقال تعالى: ﴿وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الانتام: ١٨٨، وقال سبحانه: ﴿إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾ سبحانه: ﴿وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَإِنَّ اللّهُ خَلَقْنَا وَرَزَقْنَا، أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَ مِن ٱلْخَيْمِينَ ﴾ [الزُّمَر: ١٥] فاللَّهُ خَلَقْنَا وَرَزَقْنَا، ولم يَتْرُكُنَا هملًا؛ بل أمرنا بتوحيده، وطاعته، وترك معصيته.

وأرسلَ إلينا رسولًا هو: محمَّد عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ بكلِّ ما تقدَّم، وأنزلَ عليه القرآنَ بذلك؛ لِنَسْتَقِيمَ على ما فيه من الهُدَى، ونَعْمَلَ بما فيه من الأوامر، ونَنْتَهِي عمَّا فيه من النَّواهِي، على يدِ مُحمَّدِ رسُولِ اللَّهِ عَلَيْ خَاتَم النَّبِيِّين والمُرسَلِينَ، جاءَ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ دِينَهم، فهو خَاتَمُ الأنبياءِ وإمامُهُم وأفضلُهُم.

فمن أطاع هذا الرَّسُول واستقام على دينهِ فله الجنَّةُ، ومَنْ عصى هذا الرَّسول، وحَادَ عِن دِينِهِ، فله النَّارُ، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَىٰكُو رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكُو النُورَانِ ١٥] يعني: بأعمالِكُم ـ التي شاهدها ـ: ﴿فَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴾ فهو مرسلٌ عليه الصَّلاة والسَّلام: ﴿فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولُ فَا فَرْعُونَ السُّرَمانِ ١٦] أي: أخذنا فرعونَ أخذًا وبيلًا ﴾ المُزمل: ١٦] أي: أخذنا فرعونَ أخذًا وبيلًا ﴾ والمُزمل: ١٦] أي: أخذنا فرعونَ أخذًا وبيلًا في الدَّنيا بالغرق، وفي الآخرةِ بالنَّار.

والمسألةُ النَّانيةُ: إنَّما هي تحقيقُ للمسألةِ الأولى - وهي -: أن تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى أن يُشْرَكَ مَعَهُ أَحَدٌ في عِبَادَتِهِ، كَمَا أَنَّهُ الخَالِقُ الرَّازِقُ المُحيي المُميت، الَّذي خَلقك، وأعطاك النِّعَمَ، فهو سُبحانَه لا يرضى أن المُحيي المُميت، الَّذي خَلقك، وأعطاك النِّعَمَ، فهو سُبحانَه لا يرضى أن يشرك معه أحد من الخلق؛ لا نبيٌّ مرسلٌ، ولا ملكٌ مقرَّبٌ، ولا غيرهما؛ لأنَّ العبادَةَ حقُّ لِلَّهِ وحدَهُ، كما قال تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَا إِيَاهُ ﴾ لأنَّ العبادَة حقُّ لِلَّهِ وحدَهُ، كما قال تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِبُ النَّاتِعَة: ٥].

لأنَّ الإشراكَ به هو أعظمُ الذُّنوب، وقد جاء في الآيات الكثيرةِ، الأمرُ بإخلاص العبادَةِ لِلَّهِ وَحْدَهُ، والنَّهي عن عبادَةِ ما سِواهُ، فتجمع بين أمرين، فتؤمن بأنَّ اللَّه هو الخَالقُ الرَّازقُ المُحيي المُميتُ، وتؤمنُ بأنَّه سُبحانهُ هو المُعادةِ مِنْ ذَبح، وصَلَاةٍ، وصومٍ وغير ذلك مِنَ العبادَاتِ، كما قال سُبحانه: ﴿وَإِلَاهُكُمْ إِلَهُ وَحِدُ البَغَرَةُ: ١٦٣] وقال تعالى: ﴿فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّهِ أَحَدًا البَانَ: ١١٥.

وقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَالنَّصَكَرَىٰ ٱوْلِيَّاتُهُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَّا لَهُ بَعْضُهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَسُوةً حَسَنَةً فِي إِلَيْهِيمَ وَٱلَّذِينَ اللهُ مَعَمُم إِنَّا بُرَهُ وَأَلْ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَيَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْمَدُونُ وَ اللهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَيَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْمَدَوَةُ وَٱلْمُنْفَىءَ اللهُ عَنْ أَبِدًا حَتَى تُوْمِنُوا بِاللّهِ وَحْدَهُ ﴿ اللهُ مَنْفَا اللهُ اللهُل

فَلا بُدَّ من البَغضاءِ والعدَاوَةِ لأعداءِ اللَّهِ، وَمَودَّةِ المؤمنينَ ومحبَّتِهِم، هكذا المؤمنُ يُحِبُّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ، وَيَتَعَاوَنُ معهم في الخير، ويَكرَهُ أعداءَ اللَّهِ، ويُبغضُهُم، ويُعادِيهم في اللَّهِ، وإن دَعاهُمْ إلى اللَّهِ، وإن أقرَّهُمْ في بلادِهِ وأخذ منهم الجزيّةَ، كوليَّ الأمرِ؛ لأنَّ الرَّسول ﷺ وإن أقرَّهُمْ في بلادِهِ وأخذ منهم الجزيّةَ، كوليَّ الأمرِ؛ لأنَّ الرَّسول ﷺ

أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس (١)؛ وأخذ الجزية منهم فيها عونٌ للمسلمينَ، لَا مَحَبَّةٌ لَهُمْ، وتؤخذ الجزية منهم إذا لم يدخلوا في الإسلام، ولا يُقاتلون؛ بل يُقَرُّونَ مع بُغضِهم في اللهِ، وعدم مُوالاتِهم.

فإنْ أَبُوا الإسلامَ والجزيةَ قُوتِلُوا مع القدرةِ، وهذا خَاصُّ بأهلِ الكتابِ والمجوسِ، أمَّا بقيةُ الكفارِ، فَلَا تُقبَلُ منهم الجزيةُ؛ بل يُقاتلُونَ حَتى يَدخُلُوا في الإسلام، كَالوَثنيّينَ والشُّيوعيِّينَ وغيرهم من أصنافِ الكفرةِ مَعَ الْقُدرَةِ عَلَى ذَلِكَ؛ لقولِ اللهِ سُبحانَهُ: ﴿وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لاَ الكفرةِ مَعَ الْقُدرَةِ عَلَى ذَلِكَ؛ لقولِ اللهِ سُبحانَهُ: ﴿وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتَنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينَ كُلُّهُ لِللهِ اللهِ سُبحانَهُ: ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتَنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينَ كُلُّهُ لِللهِ اللهِ اللهِ سَبِيلِ اللهِ ذَلِكُمْ خَيَّ لاَ وَانفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَهِدُوا فِأَمَولِكُمْ وَانفُيكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ذَلِكُمْ خَيَّ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴾ [الدَربَة: 13] وقوله سبحانه: ﴿ فَإِذَا السَلَخَ الأَشْهُولُ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴾ [الدَربَة: 13] وقوله سبحانه: ﴿ فَإِذَا السَلَخَ الأَشْهُولُ لَكُمْ إِن كُنتُمْ وَاللّهُ وَمَالُوا الصَّلُوةَ وَمَالُوا الرَّكُونَ فَخُولُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَفُولًا سَلِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ عَفُولًا الصَّلَةِ وَمَالُوا الصَّلَةِ وَمَالُوا المعنى كثيرةً .

وَمُوَادُهُ سُبِحَانَهُ، مع القدرة على ذلك لقوله عزَّ وجلَّ: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ مَا السَّطَعْتُمُ ﴾ [البَقَرَة: ٢٨٦] وقوله سبحانه: ﴿ فَالْقَوُا اللَّهَ مَا السَّطَعْتُمُ ﴾

<sup>(</sup>۱) اليهود والنصارى أهل الكتاب هم: وتؤخذ منهم الجزية لقوله تعالى: ﴿ فَنَيْلُوا الَّذِينَ لَا عُرْمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِي مِنَ الْمَحِوسَ يُؤْمِسُونَ أُولُوا الْكِتَبَ حَقَى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَنْخِرُونَ ﴾ [التوبَة: ٢٩] وأمّا المجوس الله في الموطأ في كتاب الصدقة، [٢٤] فلقوله ﷺ: همننوا بِهِمْ سُنَّة أَهْلِ الْكِتَابِ الْحَرجه مالك في الموطأ في كتاب الصدقة، [٢٤] باب جزية أهل الكتاب والمجوس برقم (٤١) في الكتاب المذكور، ومن طريقه أخرجه الشافعي في مسنده (٢٩٩١)، ومن طريق الشافعي البيهقي في السنن الكبرى (٩/١٨٩)، الشافعي في مسنده الكتاب، باب أخذ الجزية من اليهود برقم كما أخرجه عبدالرزاق في مصنفه في كتاب أهل الكتاب، باب أخذ الجزية من اليهود برقم ابن عوف عليه برقم (٢٠٠١) (٢/٨٦)، والبزار في مسنده المعروف بالبحر الزخار في مسند عبدالرحمن ابن عوف عليه برقم (٢٥٠) (٢/٨٦).

[التَّغَابُن: ١٦] ولأنَّهُ ﷺ لم يقاتل المشركين حتى قوي على ذلك. ثم قال تعالى في آخر الآية ﴿أُولَتِهِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوجٍ مِنْدًا لَهُ السَّالَة: ٢٢] أي: قواهم بقوة منه.

### قال المؤلف كلله:

"اعْلَمْ - أَرْشَدَكَ اللهُ لِطَاعَتِهِ - أَنَّ الْحَنِيفِيَّةَ (١) مِلَةَ إِبْرَاهِيمَ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ مُحْلِصًا لَهُ الدِّينَ، وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللهُ جَمِيعَ النَّاسِ وَخَلَقَهُمْ لَهَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ اَلِحْنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الدّاريَات: ٥٠] كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الدّاريَات: ٥٠] وَمَعْنَى يَعْبُدُونِ: يُوجِّدُونِي، وَأَعْظُمُ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ: التَّوْحِيدُ، وَهُو: إِفْرَادُ اللهِ بِالْعِبَادَةِ، وَأَعْظُمُ مَا نَهَى عَنْهُ الشِّرْكُ، وَهُوَ دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ، وَالدَّلِيلُ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ عَلَيْهِ السَّاه: ٢٦]».

# شرح سماحة الشيخ ابن باز كَالله

قال تَنْلَهُ: "اعْلَمْ ـ أَرْشَدَكَ اللهُ لِطَاعَتِهِ ـ " جمع تَنْلَهُ بين التعليم والدعاءِ "أَنَّ الْحَنِيفِيَّةَ مِلَةَ إِبْرَاهِيمَ، وهي: أَنْ تَعْبُدَ الله مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ " وهي الني الله مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ " وهي التي قال الله فيها لنبيّه: ﴿ مُثُمَّ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ أَنِ النِّيعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ﴾ [النمل: ١٢٣].

<sup>(</sup>۱) الحنيف: هو المائل إلى الإسلام الثابت عليه المستقيم فيه، والحنيف عند العرب: من كان على دين إبراهيم عليه السلام، وسمي إبراهيم حنيفًا لميله عن الباطل إلى الحقِّ؛ لأنّهُ حنف عمّا كان يعبد أبوه وقومه من الآلهة إلى عبادة الله وحده، أي عدل عن ذلك ومال لعبادة الواحد الدّيان، وأصل الحنف ميل من إبهامي القدمين كل واحد منهما على الأخرى. انظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير بقديم على بن حسن بن على بن عبد الحميد الأثري مادة [حنف] باب الحاء مع النون ص ٢٣٦. طبعة دار ابن الجوزي بالرياض عام ١٤٢٥ه.

فالحنيفية هي: الملة التي فيها الإخلاص لله وموالاته، وترك الإشراك به سبحانه، والحنيف: هو الذي أقبلَ على الله، وأعرض عما سواه، وأخلص له العبادة، كإبراهيم وأتباعه، وهكذا الأنبياء وأتباعهم.

قال: "وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ، وَخَلَقَهُمْ لَهَا" فَأَمَرَهُمْ بالتوحيد والإخلاص، وخلقهم ليعبدوه، وأمرهم بأنْ يعبدوه وحده في صلاتهم، وصومهم، ودعائهم، وخوفهم، ورجائهم، وذبحهم، ونذرهم، وغير ذلك من أنواع العبادة، كُلُّه للَّه، كما قال تعالى: وفَوفَنَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ الإسرَاء: ٣٢] وقال: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ لَلْهَ مُغْلِصًا لَهُ الدِّيْكِ اللهَ النَّهُ وَاللهُ وقال سبحانه: ﴿ وَقَالَ سبحانه وهِي اللهِ النَّهُ النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ﴾ [البَّوَة: ٢١] هذه العبادة هي التي خلق لها الناس، خلق لها الثقلان، وهي: توحيد اللَّه، وطاعة أوامره، واجتناب نواهيه، قال اللَّه تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْإِنْ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ واجتناب نواهيه، قال اللَّه تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْإِنْ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ النواهي إلى غير ذلك من الآيات.

وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو: إفراد الله بالعبادة، فتقصده بالعبادة دون كل من سواه، فلا تعبد معه صنمًا، ولا نبيًا، ولا ملكًا، ولا حجرًا، ولا جنيًا، ولا غير ذلك.

وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو: دعوة غيره معه، وقد قال سبحانه: ﴿ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنَّهُم مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الانعَام: ١٨٨] وقال سبحانه: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبِّلِكَ لَيِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَلَكَ وَلَتَكُونَنَ مِن اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

وفي الصحيحين أنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ أَيُّ النَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: «أَنْ تَعْظَمُ؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا، وَهُوَ خَلَقَكَ، قِيلَ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَظْعَمَ مَعَكَ، قِيلَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ»(١) فَبَيَّنَ ﷺ أَنْ يَظْعَمَ مَعَكَ، قِيلَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ»(١) فَبَيَّنَ ﷺ أَنَّ الشَّرِكَ أعظم الذنوب وأشدها وأخطرها.

وفي الحديث الآخر يقول ﷺ: «أَلا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ قُلنا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهَ؟ قَالَ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ الحديث، متفق عليه (٢).

فالتوحيد: هو إفراد الله بالعبادة، والشرك: هو دعوة غير الله مع الله، تدعوه، أو تخافه، أو ترجوه، أو تذبح له، أو تنذر له، أو غير ذلك من أنواع العبادة.

هذا هو الشرك الأكبر، سواء كان المدعو نبيًا، أو ملكًا أو جنيًا، أو شجرًا، أو حجرًا، أو غير ذلك؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلا نُشْرِكُوا بِهِهِ شَيْعًا ﴾ [النّسَاء: ٢٦] ((فشيئًا)) نكرة في سياق النهي، فتعم كل شيء، وقال سبحانه: ﴿وَمَا أُمُرُوا إِلّا لِيعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِطِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [البيّنَة:٥] فأعظم ما أمر الله به التوحيد: وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى الله عنه، هو الشرك بالله عزّ وجلّ كما تقدّم.

ولهذا أكثر سبحانه وتعالى في القرآن من الأمر بالتوحيد، والنهي عن الشرك.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه من حديث عبدالله بن مسعود ﴿ أخرجه البخاري في كتاب التفسير، من سورة البقرة، في باب قوله تعالى: ﴿ فَكَلَا تَجْعَـلُواْ بِيَّهِ أَنْدَاذًا وَأَنتُمْ تَمْلَتُونَ ﴾ [البَقَرَة: ٢٢] برقم(٤٤٧)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب كون الشرك أقبح الذنوب، وبيان أعظمها بعده برقم (٨٦).

<sup>(</sup>٢) وتمامه: ﴿ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وقولُ الزّور، وشهادة الزور واللفظ للبخاري، أخرجاه من حديث أبي بكرة ﴿ وَالْجَهُ البخاري في عدة مواضع منها: فِي كتاب الأدب، باب عقوق الوالدين من الكبائر برقم (٩٧٦)، ومسلم فِي كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها برقم (٨٧).

### بيان مجمل بالثلاثة الأصول

#### قال المؤلف كظلة:

"فَإِذَا قِيلَ لَكَ: مَا الأَصُولُ الثَّلَاثَةُ التي يَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ مَعْرِفَتُهَا؟ فَقُلْ: مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ، وَدِينَهُ، وَنَبِيَّهُ مُحَمَّدًا ﷺ، فَإِذَا قِيلَ لَكَ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَقُلْ: رَبِّيَ اللهُ الَّذِي رَبَّانِي، وَرَبَّى جَمِيعَ الْعَالَمِينَ لِكَ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَقُلْ: رَبِّيَ اللهُ الَّذِي رَبَّانِي، وَرَبَّى جَمِيعَ الْعَالَمِينَ لِكَ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَقُلْ: تَبِي اللهُ الَّذِي رَبَّانِي، وَرَبَّى جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعْمَتِهِ، هُو مَعْبُودِي، لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَالْمَالِيلُ مَنْ سِوَى اللهِ عَالَمٌ، وَأَنَا وَكُلُّ مَنْ سِوَى اللهِ عَالَمٌ، وَأَنَا وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ الْعَالَمِ».

# شرح سماحة الشيخ ابن باز كَالله

هَذِهِ الأُصُولُ الثلاثة التي تَجْمَعُ الدِّينَ كُلَّهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ وَمَا دِينُكَ؟ وَمَنْ نَبِيُّكَ؟ وهي التي يُسْأَلُ عَنْهَا العبدُ في قَبرهِ.

فَإِذَا سَأَلَ سَائِلٌ، فَقَالَ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَقُلْ: رَبِّيَ اللهُ الَّذِي رَبَّانِي، وَرَبَّى جَميعَ العَالَمينَ بِنعمتِهِ، وهو معبودي، ليس لي معبودٌ سِوَاه، هذا ربِّ الجميع، كما قال تعالى: ﴿ٱلْحَكَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [النابعة: ٢].

والعالَمُونَ: جميعُ المخلوقات، كلُّهم عالَمُونَ ـ الجنُّ والإنسُ والبهائم، والجبالُ والأشجارُ ـ كلُّها عالمٌ، قال تعالى: ﴿إِنَ رَبَّكُمُ وَالبهائم، والجبالُ والأشجارُ ـ كلُّها عالمٌ، قال تعالى: ﴿إِنَ رَبَّكُمُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الاعزاد: ١٥] فَهُو رَبُّ الجميع، له المخلقُ وله الأمرُ، وهو المستحقُّ بأنْ يُعبَد؛ ولهذا قال سبحانه: ﴿يَنَاكُمُ النّاسُ وله الأمرُ، وهو المستحقُّ بأنْ يُعبَد؛ ولهذا قال سبحانه: ﴿يَنَاكُمُ اللّهُ اللّهُ مَا وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا وَلَا اللّهُ مَا وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا وَلَا اللّهُ اللّهُ مَا وَلَا اللّهُ اللّهُ مَا وَلَا اللّهُ مَا وَلَا اللّهُ مَا وَلَا اللّهُ مَا وَلّهُ اللّهُ مَا وَلَا اللّهُ مَا وَلَا اللّهُ مِنْ وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا وَلَا اللّهُ مَا وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ وَلَا اللّهُ مَا وَلَا اللّهُ مِنْ وَلَا اللّهُ مِنْ وَلَا اللّهُ مِنْ وَلَا اللّهُ مَا وَلَا اللّهُ مِنْ وَلَا اللّهُ مِنْ وَلَا اللّهُ مِنْ وَلّهُ مِنْ وَلَا اللّهُ مِنْ وَلَا الللّهُ مِنْ وَلَا اللّهُ مِنْ وَلَا اللّهُ مِنْ وَلّهُ مِنْ وَلَا اللّهُ مِنْ وَلَا الللّهُ مِنْ وَلَا الللّهُ مِنْ وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ

والدليل قوله تعالى: ﴿ ٱلْحَكَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ [الفَاتِحَة: ٢] يعنى: الثّناءُ كُلُّهُ للهِ، والعبادةُ مِنَ الثّناءِ، ومِن الحمدِ.

وكلُّ ما سوى الله عالمٌ، من الجنِّ والإنسِ والحيواناتِ والجبالِ، كُلُّها عَوَالِمٌ، وأنَا واحد من ذلك العالم الذي خلقه الله وأوجده، وأوجب عليه طاعته، فعلى جميع العالمين من المكلَّفين من الجنِّ والإنسِ أنْ يُطيعُوا اللهَ ورسولَهُ، ويُوحدُوه جلَّ وعلا.

وَهكذا الملائكةُ عليهم أنْ يعبدوا الله وحده؛ ولهذا قال تعالى عن المملائكة: ﴿ لَا يَتَّصُونَ اللّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ النّخريم: ٦] وقال تعالى عن المملائكة: ﴿ لَا يَسْمِقُونَهُ مِاللّهُ مَا أَمْرَهُمْ إِأَمْرِهِ وَهُم إِأَمْرِهِ وَهُم إِأَمْرِهِ وَهُم إِأَمْرِهِ وَهُم إِأَمْرِهِ وَهُم إِأَمْرِهِ وَهُم إِنّ مُشْفِقُونَ ﴾ [الانياء: ٢٧-٢٧].

### قال المؤلف كَثَلثه:

«فَإِذَا قِيلَ لَكَ: بِمَ عَرَفْتَ رَبَّكَ؟ فَقُلْ: بِآيَاتِهِ وَمَخُلُوقَاتِهِ، وَمِنْ آيَاتِهِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ اللَّيلُ وَالنَّهَارُ، وَالشَّمسُ وَالقَمرُ، وَمِنْ مَخْلُوقَاتِهِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُمَا، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمِنْ عَالَمَ لَا تَسْبُحُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ اللَّهَمُونَ الشَّمْسِ وَلَا اللَّهَمُونَ اللَّهُمُونَ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْبُحُدُوا اللَّهَمْسِ وَلَا اللَّهَمَو وَاللَّهُمُونَ اللَّهَمُونَ اللَّهُمُونَ إِن كُنتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ النَّقَاتِ: ٢٧٥.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَنُونِ وَالْأَرْضَ فِي سِسَّةِ الْبَارِ ثَمَّ السَّمَنُونِ وَالْأَرْضَ فِي سِسَّةِ الْبَارِ ثَمَّ السَّمَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى الْيَهَلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْفَحْرَ وَالنَّامُ ثُمَّ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴾ [الاعزاف: ١٥٤] وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارِكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴾ [الاعزاف: ١٥٤]

والرب: هو المعبود، والدليل قوله تعالى: ﴿يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اَعْبُدُواْ رَبَّكُمُ اللَّذِي خَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ رَبَّكُمُ اللَّذِي خَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ وَبَكُمُ اللَّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْفُولُولُ الللللِّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَم

تَجْعَـ لُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البَقَرَة: ٢١-٢٢].

قال ابن كثير (١) كتَلَهُ: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة . شرح سماحة الشيخ ابن باز كَثَلَثْهُ

يقول كلله: إذا قيل لك: أيها المسلم بم عرفت ربك الذي أنت تعبده؟، فقل: عرفته بآياته ومخلوقاته، أي: عرفته بآياته الكثيرة، وبمخلوقاته العظيمة، التي تدل على أنَّهُ الرَّبُّ العظيمُ، وأنَّهُ الخلَّاقُ العليم، وأنَّهُ المستحقُّ؛ لأنْ يُعبدَ، وأنَّهُ الذي يخلقُ مَا يشاءً، ويُعطِي وَيَفعُ وَيَفعُرُّ، بِيلِهِ كُلُّ شيءٍ سبحانَهُ وتعالى.

فهو الْمُستحقُّ بأن نعبده بطاعته وَدَعَائِه واستغاثتِه، وَسَائر أعمالنا وعباداتنا؛ لأنَّ اللهَ خلقنا لهذا، قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجِّنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريَات: ٥٦].

وهذه العبادة، هي: توحيده وطاعته، واتّباع شريعته، وتعظيم أمره ونهيه قولًا وعملًا.

والدليل على معرفة الله بآياته قوله تعالى: ﴿وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱللَّيْلُ وَاللَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴾ [نُعَنت: ١٣٠] كُلُّ هذه تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ رَبُّ العَالَمينَ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴾ [نُعَنت: ١٣٠] كُلُّ هذه تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ رَبُّ العَالَمينَ وَأَنَّهُ الخَلَّاقُ العَليمُ، يَأْتِي اللَّيلُ بِظَلامِهِ، وَيَذهبُ النَّهارُ بِضِيائِهِ، ثُمَّ يَجِئُ النَّهارُ ويَذْهَبُ اللَّيلُ.

<sup>(</sup>۱) هو أبو الفداء الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء القرشي نسبًا الدمشقي مولدًا الشافعي مذهبًا صاحب التفسير والتاريخ المشهور بالبداية والنهاية المتوفى سنة [٤٧٧هـ] نظر: لمزيد من ترجمته تذكرة الحفاظ للذهبي(١٥٠٨/٤) والدرر الكامنة لابن حجر(١/ ٤٠٠) ولكلامه هذا انظر: تفسير القرآن العظيم له عند تفسيره سورة البقرة الآبة [٢٢] (١٩٧/١) طبعة طيبة الإصدار الثاني الطبعة الثالثة عام ١٤٢٦هـ الموافق ٢٠٠٥م.

وهذه الشّمسُ تَطْلُعُ على النّاسِ في الدنيا كُلّها، وينتفعون بها، وهذا القمر كذلك، في الليل وغير هذه من الآيات العظيمة، كالأرض وما فيها من جبال، وأنهار، وبحار، وأشجار، وحيوانات، وهذه السموات التي يراها النّاسُ، كلّها من آياته الدَّالة على عظمته، وأنّهُ رَبُّ العَالَمِينَ، وَأَنّهُ الخَلّاقُ الْعَليمُ، وَأَنّهُ الْمُستَحِقُ للعبادة؛ ولهذا قال: هورَمِن اليَّيكِ اليَّيلُ وَالنّهارُ وَالشّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا شَبْحُدُوا لِلشّمْسِ وَلَا لَلْهَمَى وَالْقَمَرُ لَا شَبْحُدُوا لِلشّمْسِ وَلَا لللهَمْمِ وَالْقَمَرِ وَاسْتُحِدُوا لِللهَمْسِ وَلَا يَعني: لا تَعبدُوا اللهِ المخلوقات؛ بل اعبدوا الذي خلقها، وأوجدها يعني: لا تَعبدُوا هَذِهِ المخلوقات؛ بل اعبدوا الذي خلقها، وأوجدها سبحانه وتعالى، فهو المُستَحِقُ بِأَنْ يذلّ لَهُ العبدُ، ويَخضعَ لَهُ، ويُطيعَ أوامرَهُ، وينتَهِيَ عَن نَوَاهِيهِ سبحانَهُ وتعالى؛ تَعظِيمًا وتَقدِيسًا لهُ، وخوفًا مِنْهُ، ورغبةً فِيمَا عِنْدَهُ.

وقال سبحانه: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ ﴿ الاعرَاف: ١٥] يعني: إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ ﴿ الاعرَاف: ١٥] يعني: إِنَّ رَبَّكُم أَيَّها العباد من الجنِّ، والإنسِ هو الله، وربكم، يعني: خالقكم، وهو معبُودُكم الحقّ وحدَهُ لا شريك له: ﴿الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ السَّمَوَيُ عَلَى الْعَرْش، وعلا أَيَّامِ ثُمَّ استَوَىٰ عَلَى الْعَرْش، وعلا فوقه سبحانه وتعالى.

فَعِلْمُهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ، وَهُو فَوقَ الْعَرْشِ، فَوقَ جَمِيعِ الْمَخلُوقَاتِ، وَالْعَرْشُ: سَقْفُ المخلوقاتِ، وهو أَعْلَى المخلوقاتِ، وَاللهُ فَوقَهُ جَلَّ وَعَلا، اسْتَوَى عَلَيْهِ، اسْتِوَاءً يَلِيقُ بِجَلالِهِ، لَا يُشَابِهُ خَلقَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ صِفَاتِهِ، قال تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَى الْمَحْدُ ﴾ وَهُو السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ والنورى: ١١ وقال تعالى: ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ صَحُفُوا أَحَدُ ﴾ والإخلاص: ١٤.

وقوله: ﴿ يُغْشِى ٱلَّيْلَ ِ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا﴾ [الاعراف: ١٥] أي: يُغَطِي هَذَا

بِهَذَا، وَهَذَا بِهَذَا، ﴿ يُطْلُبُهُ حَثِيثًا ﴾ [الاعزاف: ١٥] أي: سِرِيعًا، وكلُّ واحدٍ يُطْلُبُ الآخَر، إذا انْتَهَى هَذَا دَخَلَ هَذَا، وَهَكَذَا... حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، ﴿ وَالشَّمْسَ وَالْقَمْرَ ﴾ [الاعزاف: ١٥] أي: وَخَلَقَ الشَّمْسَ والقَمْرَ، والنَّجُومَ خَلَقَهَا مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ، مُطِيعَاتٍ، مُذَلَّلاتٍ لأَمْرِهِ سُبْحَانَهُ.

ثم قال سبحانه: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَاتُقُ وَٱلْأَمْنُ ﴾ اللامران: ١٥١ فالحلقُ له سبحانه، والأمرُ له، هو الخَلَاقُ الذي لا يُخالَفُ أَمرُهُ الكَوْنِيُّ الَّذِي هُوَ نَافِذٌ في النَّاسِ، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا آمَرُنَا إِنَّا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ لَا فَي فَي النَّاسِ، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا آمَرُنَا إِلَا وَحِدَةٌ كَلَيْجِ بِٱلْبَصَرِ ﴾ كُن فَيكُونُ ﴾ اتسن: ١٨١ وقوله: ﴿ وَمَا آمَرُنَا إِلَا وَحِدَةٌ كَلَيْجِ بِٱلْبَصَرِ ﴾ النَّرَدُ أَلَا اللهِ الْكُونِيُّ الْقَدَرِيُّ لَا رَادً لَهُ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَالُقُ وَالاَعْرَانِ ؛ ١٥٤.

ف (تبارك) يعني: بَلَغَ في البَرَكَةِ النَّهَايَةَ، وَهِيَ صِيغَةٌ لَا تَصْلُحُ إِلَّا للهِ، فَلَا يُصَلِّحُ، وَإِنَّمَا هُوَ خَاصٌّ للهِ، فَلَا يُصَلِّحُ، وإنَّمَا هُوَ خَاصٌّ للهِ، فَلَا يُصَلِّحُ، وإنَّمَا هُوَ خَاصٌّ بِاللهِ، كما قال تعالى: ﴿ بَبَرَكَ اللهِ عَلَى اللهُ في فُلَانٍ ، أَوْ فُلَانٌ مُبَارَكُ، أَمَّا تَبَارَكْتَ، فَإِنَّهَا لَا يَصْلُحُ إِلَّا للهِ وَحْدَهُ.

والرَبُّ: هو المعبودُ، وَ﴿ الْعَلَمِينَ ﴾ المخلوقاتُ كُلُها مِن الجنِّ والإنسِ، والسَّماءِ والأرضِ، وهو رَبُّهَا سُبحَانَهُ وتعالى، و ربُّ الجميع، وخَالقُ الجَميع جَلَّ وَعَلا.

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَكَمْ تَتَقُونَ ﴿ البَيْرَةِ: ٢١] خَلَقَ الْجَمِيعَ الَّذِينَ قَبْلَنَا، وَالَّذِينَ بَعدَنَا مِنْ آدم، وَمَا قَبْلَهُ، وَمَا بَعْدَهُ، فهو خلق الجميع لِيَتَّقُوهُ وَيَعْبُدُوهُ، كما قال تعالى: ﴿ لَعَلَكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البَقَرَة: ٢١] ثُمَّ بَيَّنَ سُبْحَانَهُ بَعْضَ أَفْعَالِهِ، فَقَالَ: ﴿ اللَّذِى اللَّهُ اللَّذِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَشًا وَالسَّمَآءَ بِنَآءُ السَّفَءَ: ٢٢] فَجَعَلَ الأَرْضَ فِرَاشًا لِلنَّاسِ، وَمِهَادًا لهم، عليها يسكنون، وعليها يبنون، وعليها ينامون، وعليها يمشون، وأرساها بالجبال.

ثُمَّ قال تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ﴾ [البَقرَة: ٢٢] فجعلها بِنَاءٌ وسقفًا محفوظًا، وهم عن آياتها معرضون، وزيَّنَهَا بالنَّجُومِ والشَّمسِ والقمرِ: ﴿وَأَنزَلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءُ﴾ [البَقرَة: ٢٢] أي: مِن السَّحَابِ: ﴿ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّحَابِ : ﴿ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمُّ ﴾ أنواع الأرزاق في كل مكان، ويحيي الله به الأرض بعد موتها.

ثم قال تعالى: ﴿فَكَلَا تَجْعَلُوا لِلّهِ أَنْدَاذًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البَقَرَة: ٢٧] أي: أشباهًا ونظراء تعبدونها معه، لا صنمًا، ولا جنّا، ولا ملكًا، ولا غير ذلك.

فالعبادة: حقّ الله وحده، ليس له نديد، ولا نظير، ولا مثيل؛ بل هو الإله الحقّ، وكان المشركون يتخذون له الأنداد، والنظائر، والأمثال من الأصنام والجنّ، والملائكة، ويعبدونهم من دون الله، ويستغيثون بهم، فأنكر الله عليهم ذلك، وبيَّن أنَّ هذه المخلوقات ليس لها حقّ في العبادة، ولا قدرة لها على شيء إلّا بإذن الله سبحانه وتقديره.

قال الحافظ ابن كثير كَنَّلَهُ في تفسيره: الخالق لهذه الأشياء من سماء، وأرض، وثمار، وأشجار، ومطر وغير ذلك، هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، وأن يطاع؛ لأنَّه ربّ الجميع، وخالق الجميع، كما قال تعالى: ﴿وَإِلَاهُكُمْ إِلَكُ وَحِدُّ لاَ إِلَهُ إِلاَّهُ وَالَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [البَنَرَة: ١٦٣].

### معنى العبادة وأنواعها

### قال المؤلف كَثَلثه:

«وَأَنْوَاعُ الْعِبَادَةِ التي أَمَرَ اللهُ بِهَا، مِثْلُ الإِسْلَامِ، وَالإِيمَانِ، وَالإِحسَانِ، وَالتَّوكُّلُ، وَالرَّغْبَةُ، وَالإِحسَانِ، وَمِنهُ الدُّعَاءُ، وَالخَوفُ، وَالرَّجَاءُ، وَالتَّوكُّلُ، وَالرَّغْبَةُ، وَالإِسْتِعَانَةُ، وَالاسْتِعَانَةُ، وَالاسْتِعَانَةُ، وَالاسْتِعَانَةُ، وَالاسْتِعَانَةُ، وَالاسْتِعَانَةُ، وَالاسْتِعَانَةُ، وَالاسْتِعَانَةُ، وَالاسْتِعَانَةُ، وَالاسْتِعَانَةُ، وَاللَّهُ بِهَا، كُلُهَا وَالاسْتِعَانَةُ، وَالذَّبُحُ، وَالنَّذرُ، وَغَيرُ ذَلِكَ مِنَ الْعِبَادةِ التي أَمَرَ اللهُ بِهَا، كُلُهَا للهِ مِن الْعِبَادةِ التي أَمَرَ اللهُ بِهَا، كُلُهَا للهِ، والدليل قوله تعالى: ﴿وَوَأَنَّ ٱلْمَسْجِدَ لِلّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللّهِ أَمَدًا ﴾ [الجز: ١٨].

فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْتًا لِغَيْرِ اللهِ، فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ، والدليلُ قولُهُ تعالى: ﴿وَمَن يَدَعُ مَعَ ٱللّهِ إِلَنهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَنَنَ لَدُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ, عِندَ رَبِّهِ ً إِنَّــهُ, لَا يُقْــلِحُ ٱلْكَنْفِرُونَ﴾ [المومنون: ١١٧].

وفي الحديث: «الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ» (١) والدَّليلُ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ الْحَدِيثِ: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ الْمَعْنَ عَنَ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَنَّ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غَانه: ٦٠]».

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي من حديث أنس بن مالك في أبواب الدعوات عن رسول الله هي باب ما جاء في فضل الدعاء، برقم ٣٣٧١، وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه، والحديث في سنده ابن لهيعة وهو ضعيف، إلا أن هذا الحديث يشهد له حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما «الدعاء هو العبادة» لذا عضد به الشيخ في شرحه، كما سيأتي، ومعنى مخ العبادة: خالصها، قال ابن الأثير: مخ الشيء خالصه، وإنّما كان مخ العبادة الدعاء لأمرين: أحدهما: أنه امتثال لأمر الله تعالى حيث قال: ﴿ أَدْعُونِ آسْتَجِبُ اللَّهِ الْعَادِ بَاللهِ فهو محض العبادة وخالصها، الثاني: أنه إذا رأى نجاح الأمور من الله قطع أمله عما سواه ودعا لحاجته وحده، وهذا هو أصل العبادة؛ ولأنّ الغرض من العبادة الصواب عليها، وهو المطلوب بالدعاء. انظر: النهاية في غريب الحديث مادة: [مخخ]، باب الميم مع الخاء ص٠٨٦، طبعة دار ابن الجوزي الثائية عام١٤٢٥هـ.

# شرح سماحة الشيخ ابن باز كللله

العبادة أنواع: فمنها الإسلام بأركانه، فكل ما أمر الله به من أعمال الإسلام عبادة، من صلاة، وصوم، وغير ذلك، وهكذا الإيمان بأعماله الباطنة، كالإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، وكذلك الخوف، والمحبة، والرجاء، إلى غير ذلك، فكل ما يتعلق بالقلوب داخل في العبادة، وهكذا الإحسان: «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ» وهذا أيضًا من العبادة؛ بل هو أعلى أنواع العبادة وأعظمها.

فالواجب على كل مُكلَّف إخلاص العبادة لله وحده، فلا يدعو مع الله الأنبياء، ولا الأولياء، ولا الأصنام، ولا الأشجار، ولا الأحجار، ولا النبوم ؛ لأنَّ العبادة حقّ لله وحده، قال تعالى: ﴿وَأَنَّ ٱلْسَنَجِدَ لِلّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ اللهِ أَحَدًا ﴿ السَّبَ اللهِ اللهِ وَعَلَى اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

 وفي الحديث: «الدُّعَاءُ مُخُّ العِبَادَةِ» (١) وفي لفظ آخر: «الدُّعَاءُ هو العِبَادَةِ» (٢) وقال سبحانه: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِيَ أَسْتَجِبٌ لَكُوْ إِنَّ اللَّذِينَ

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد وأصحاب السنن من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، انظر/ المسند (٦٤٧٤) وأبو داود في كتاب الصلاة، باب الدعاء برقم (١٤٧٩)، والترمذي في أبواب الدعوات، باب ما جاء في فضل الدعاء، برقم (٣٣٧٢) وقال: هذا حديث حسن صحيح =

يَسَّتَكُبِرُونَ عَنَّ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿ آغَانه: ٦٠] فسمى الدعاء عبادة فِي قوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَسَّتُكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَقِ ﴾ يعني: عن دعائي.

فالدعاء: هو أن يضّرع إلى الله يدعوه، ويسأله النجاة، ويسأله الرِّزق، كل هذا عبادة، فإذا صرفها للصنم، أو للشجر، أو للحجز، أو لميت، صار مشركًا بالله عزَّ وجلَّ، فيجب الحذر من الشرك كله دقيقه وجليله، وأن تكون العبادة لله وحده؛ لكن دعاء الحي الحاضر القادر، والاستعانة به في الشيء المقدور عليه، لا بأس به، ولا يعتبر داخلًا في الشرك.

فلو قلتَ لأخيك الحاضر: يا عبد الله، أعني على قطع هذه الشجرة، أو على حفر هذه البئر، فلا بأس بذلك، كما قال سبحانه في قصة موسى: ﴿ فَأَسْتَغَنَّهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَلِهِ عَلَى ٱلَّذِى مِنْ عَدُوِّهِ ﴾ [المقصص: ١٥] الآية استغاثة الإسرائيلي على القبطي؛ لأنَّ موسى قادر على إغاثته، يتكلم ويسمع.

أمَّا إذا اعتمد على المخلوق فيما لا يقدر عليه إلَّا اللَّه، حاضرًا، أو غائبًا، أو ميتًا، واعتقد أنَّه ينفع من دعاه، أو يضر، لا بالأسباب الحسيَّة، من الشرك باللَّه، كما قال تعالى عنهم أنَّهم قالوا: ﴿هَا وُلِاَهِ شُفَعَتُونًا عِندَ الشّو الله الله الله الله مناه الله في حصول مطالبهم، أو أنَّهم يقربونهم إلى اللَّه زلفي.

والنسائي في السنن الكبرى في كتاب التفسير في تفسير سورة غافر، برقم (١١٤٦٤)، وابن ماجه في كتاب الدعاء، باب في فضل الدعاء، برقم (٣٨٢٧)، كما أخرجه ابن حبان في صححه برقم (٨٩٠)، والحاكم في المستدرك في كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر برقم (١٨٠٢) وصححه ووافقه الذهبي (١/ ٤٩١) كما صححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، حيث قال: أخرجه أصحاب السنن بسند جيد (١/ ١٤).

كما قال الله سبحانه عنهم في الآية الأخرى: ﴿ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا آ إِلَى اللهِ وُلُفَيْ الرُّمَر: ١٦ وهذا من جهلهم وضلالهم بالشافع والمشفوع إليه.

والله سبحانه له الشفاعة جميعًا، وهو الذي يتصرف في عباده كيف يشاء، فلا يأذن بالشفاعة إلّا فيمن يرضى الله عمله، ولا يشفع أحد عنده إلّا بعد إذنه، كما قال تعالى: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُ، إلّا بِإِذْنِهِ عَندُهُ وَالْانِيَاء: ٢٨]. وقال تعالى: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ الانيَاء: ٢٨].

فالشفاعة لا تكون إلّا بإذنه للشافع، ورضاه عن المشفوع فيه، وهو سبحانه لا يرضى بالشفاعة إلّا لأهل التوحيد، كما صحَّ عنه ﷺ أنّه قال: لَمَّا سأله أبو هريرة ﷺ قائلًا: مَنْ أَسْعَدُ النّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلّا اللهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ»(١) أخرجه البخاري في صحيحه.

ولا تكون الشفاعة إلّا لمن رضي قوله وعمله من أهل التوحيد والإيمان .

#### 300 300 300 200 300 300

<sup>(</sup>۱) في كتاب العلم، باب الحرص على الحديث برقم (٩٩)، وفي كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار برقم (٦٥٧٠).

### ذكر بعض أنواع العبادة

### قال المؤلف كظله:

"وَدَلِيْلُ الْخَوْفِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴾ [آل عِمرَان: ١٧٥]. وَدَلِيلُ الرَّجَاءِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَنَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاَّةَ رَبِّهِ. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ِ أَحْدًا ﴾ [الكهف: ١١٠].

وَدَلِيلُ التَّوَكُلِ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓا إِن كُنتُم مُوَّمِنِينَ﴾ [المَالدة: ٢٣]، ﴿وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۖ [الطّلاق: ٢].

وَدَلِيلُ الرَّغْبَةِ وَالرَّهْبَةِ وَالْخُشُوعِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِي الْخَيْرَتِ وَيَنْعُونَكَا رَغَبًا وَرَهَبًا ﴾ [الانياء: ١٠].

وَدَلِيلُ الخَشْيَّةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَكَا تَخْشُوا ٱلنَّكَاسَ وَاخْشُونِ ﴾ [المَالدة: ١٤].

وَدَلِيلُ الإِنَابَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ ﴾ [الأنه: ١٥١.

وَدَلِيلُ الاسْتِعَانَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ﴾ وَدَلِيلُ الاسْتِعَانَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ﴾ [الفاتِعَة:٥] في الحديث: «.. إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ...»(١).

وَدَلِيلُ الاسْتِعَاذَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴿ اللَّهَ ١٠) وقوله تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾ [النّاس: ١].

وَ دَلِيلُ الاسْتِغَاثَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ ﴾ [الانفال: ٩].

<sup>(</sup>۱) هذا جزء من حديث طويل رواه أحمد والترمذي وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما في وصايا النبي ﷺ له، انظر: المسند (۳۰۷، ۳۰۸)، والترمذي في أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ﷺ، باب رقم [٥٩] باب بدون عنوان برقم (٢٥١٦)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

وَدَلِيلُ الذَّبْحِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَقُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَنُشَكِى وَعَيْاَى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ [الانسقام: ١٦٢-١٦٣] رَبِّ اَلْعَلَمِينَ ﴾ [الانسقام: ١٦٢-١٦٣] ومن السنة : «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ » (١).

وَدَلِيلُ الاسْتِعَانَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذِرِ وَيَخَافُونَ يَوَمَا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴾ [الإنسان: ٧]».

# شرح سماحة الشيخ ابن باز كلله

يقول المؤلف تَكَلَّهُ ذَاكرًا بعض أنواع العبادة: منها الخوف: وهو أقسام ثلاثة:

الأول: خوف السر، وهذا خاص بالله؛ لأنَّهُ القَادرُ على كل شيء، وهو الَّذِي يُخافُونِ إِن كُنهُم وَخَافُونِ إِن كُنهُم مُؤْمِنِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

فالواجب خشيَّةُ الله وخوفه؛ لأنَّه مصرف القلوب ومقلبها، والقادر على كُلِّ شيءٍ، وهو الذي ينفع، ويضر، ويعطي، ويمنع، فالواجب تخصيصه بالخوف، وألا يخاف هذا الخوف إلَّامن الله في كل الأمور.

ولكن خوف السر يختص به سبحانه، وهو كون الإنسان يخاف من أجل قدرة خاصة سرية، ليست حسب الحس، ولذلك يعتقد عُبَّاد القبور

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم من حديث علي بن أبي طالب فلي في كتاب الأضاحي، باب تحريم الذبح لغير الله، ولعن فاعله برقم (١٩٧٨) وأصل اللعن من الله: هو الطرد والابعاد عن مظان رحمة الله ومواطنها، ومن الخلق: السَّبُّ والدعاء، واللعين، والملعون: من حقت عليه اللعنة، نسأل الله السلامة والعافية. انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير مادة [لعن] ص ٨٣٧. باب اللام مع العين.

أنَّ بعضَ النَّاس له القدرة على التصرف فِي الكون مع الله جَلَّ وعَلا ، ويعتقدون ذلك أيضًا في الأصنام، والجن وغيرها، وهذا هو الشرك الأكبر، ويعتقد فيهم أيضًا أنَّ لهم القدرة على العطاء، والمنع، وزيغ القلوب، وموت النفوس دون أسباب حسيَّة.

الثاني: خوف الأسباب الحسية، كما قال تعالى في قصة أُحُد، لما قيل للنّبِيِّ ﷺ: إنَّ المشركين قد جمعوا لكم، وسيرجعون إليكم، فأنزل الله في ذلك: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِياآءَهُ، فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنهُم مُوْمِنِينَ ﴾ (آل عِمرَان: ١٧٥].

فالشَّيطَانُ: يُخَوِّفُ النَّاسِ من أوليائهِ، وَيُعظِّمُهُم في صدورِ النَّاسِ حتى يخافوهم، واللهُ يقولُ: ﴿ فَلَا تَخَافُوهُمْ ﴾؛ بل اعتمدُوا عليَّ، وأعدوا العدة، ولا تُبَالُوا بهم، كما قال تعالى: ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِن وَوَ العلمي العدة، ولا تُبالُوا بهم، كما قال تعالى: ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِن العدة وَوَ العلمي الاناس به؛ لكن الخوف القلبي خوف السر، هذا هو المنهي عنه.

أمَّا الخوف الحسي: مثل أنْ يخاف اللصّ، أو السارق، أو العدُوّ، فيعُدُّ العُدُّة من السلاح اللَّازم، كلُّ هذا لا بدَّ منه، لهذا قال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهُ النَّيْنَ ءَامَنُوا خُدُوا حِذْرَكُمُ ﴾ [النِّسَاء: ٧١] وقال سبحانه في قصة موسى لما خرج من مصر خائفًا من فرعون وقومه: ﴿فَنَرَجَ مِنْهَا خَآبِفُا يَتَرَقَبُ ﴾ [القَصَص: ٢١].

فإنَّ هذا الخوف خوفٌ حِسِّيٌ لا بأسَ به؛ لكن لا يَجُوزُ خوفُ العدوِّ خوفُ العدوِّ مَن جهادهِ، ونصرِ الحقِّ، وإنَّما يَحْمِلُه هذا الخوفُ على الإعدادِ للعدوِّ، وأخذ الحذرِ.

الثالث: الخوفُ الطّبيعيُّ، الَّذي جُبلَ عليه الإنسانُ، وهذا لا

حرجَ فيه، مثلُ خوفِ الإنسانِ الحَيَّةَ، والعقربَ، والسَّبُعَ، فيتباعدُ عنها، ويَقتُلها، ويَتباعدُ عن مظنَّةِ السِّباعِ حتى لا يَتَأَذَّى بها.

هذا أمرٌ لا بدَّ منه، واللَّه جَبَلَ النَّاسَ على الخوفِ مما يُؤذِي حتى يتحرَّزَ منهُ، يخافُ البردَ، فيلبسُ الثِّيابَ الغليظةَ، ويخافُ من الجوعِ فيأكُلُ، ويخافُ العطش فيشربُ، هذه أمورٌ طبيعيَّةٌ لا بأسَ بهَا.

وهكذا الرجاءُ عبادةٌ للّهِ، فيرجُو اللّهَ، ويُحسِنُ به الظنّ، كما قال تعالى: ﴿فَنَ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ١١٠].

فالرَّغَبُ: الرجاءُ، والرَّهَبُ: الخوفُ، وكلاهما عبادةٌ، وعلى العبدِ أن يُحْسِنَ ظنَّه بربِّهِ، وَيَعْمَلَ بالأسبابِ الشَّرعيَّةِ، وإنَّ الظنَّ الحسنَ مع الأخذِ بالأسبابِ، يَعودُ على العبدِ بالخيرِ، وبالرحمةِ، وبدخولِ الجنَّةِ، وبمغفرةِ الذُنُوبِ.

وهكذا التوكلُ عبادةً، وهو التفويضُ إلى اللهِ، والاعتمادُ عليه في كلِّ الأمورِ، مع الأخذِ بالأسبابِ، فَتَعْتَمِدُ على اللهِ في السلامةِ من الشرِّ، والعافيةِ من الفتنِ، وحصولِ الرِّزقِ، وفِي دخولِ الجنَّةِ، والنجاةِ من النارِ، مع الأخذِ بالأسبابِ المشروعةِ، قال تعالى: ﴿وَعَلَى اللهِ فَتَوَكِّلُوا إِن كُنتُد مُوْمِنِينَ اللهِ المنادِ: ٣٢] وقال تعالى: ﴿وَمَن يَتَوَكِّلُ عَلَى اللهِ فَهُو حَسَّبُهُ وَ التلان: ٣] وقال تعالى: ﴿وَان يَتَوَكِّلُ عَلَى اللهِ فَهُو حَسَّبُهُ وَ التلان: ٣] عني: كافيهِ.

وهكذا الرغبةُ والرهبةُ والخشيةُ من اللهِ، كلُّ هذه عبادات، قال

تَعالَى عن الأنبياءِ والصالحين: ﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُواْ لَنَا خَشِعِينَ الانبيَاء: ١٩٠ يعني: خائفينَ يَخْشَوْنَ اللهَ، ويَخْشَعُونَ لعظمتِهِ؛ أي: يَذِلُّونَ.

وهكذا الإنابة عبادة، قال تعالى: ﴿وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ ﴾ اللهُ: ﴿وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ ﴾ اللهُ: والتوبة إليه، والاستقامة على طاعتِه، فهذه عبادة لله، يَجِبُ على النَّاسِ أن يُنِيبُوا إلى الله، ويَرْجِعُوا إليهِ، ويَسْتَقِيمُوا عَلَى طاعتِهِ.

وهكذا الاستعانة عبادة، كما قال تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاللهِ (۱) فَي الحديث: ﴿إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى كُلِّ خيرٍ ، إلى غيرِ هذا ، تَسْتَعِينُ اللهِ فِي كُلِّ الْمُهِمَّاتِ.

وهكذا الاستعادة عبادة، أن تَسْتَعِيذَ باللهِ مِن الشرورِ، وتَلجاً إليهِ، كما قال تعالى: ﴿ قُلْ الْفَلَقِ الْفَلَقِ الْفَلَقِ الْفَلَقِ الْفَلَقِ وَقُولُه تعالى: ﴿ قُلْ الْفَلَقِ الْفَلَقِ الْفَلَقِ الْفَلَقِ الْفَلَقِ الْفَلَقِ وَقُولُه تعالى: ﴿ قُلْ الْفَلَقِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَمِن كُلِّ أَعُودُ بِرَبِ النّاسِ اللهِ اللهُ اللهُ

وهكذا الاستغاثة عبادة، أن تستغيث بالله فِي الشدائد من عدو، أو تطلبه إنزال الغيث المبارك، أو بكشف الضُّرِّ، كما قال تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمٌ فَآسْتَجَابَ لَكُمْ الانفال: ٩].

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

وهكذا الذبح عبادة، قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَنُسُكِى ﴾ ؛ أي: يعني: ذبحي ﴿ وَكُمْيَاكَ وَمَمَاقِ لِللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الانتام: ١٦٢].

وهكذا النَّذر عبادة: قال تعالى: ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذِ ﴾ [الإنسان: ٧]، وقال تعالى: ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذِ ﴾ [الإنسان: ٧]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَنفَقَتُم مِن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرَتُم مِن نَكْدر فَإِثَ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ﴾ وَمَنْ نَذَر أَنْ يُطِيعَ اللَّه، فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَر أَنْ يُطِيعَ اللَّه، فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَر أَنْ يُطِيعَ اللَّه، فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَر أَنْ يُطِيعَ اللَّه، فَلا يَعْصِه و (١).

فالنذر: عبادة وطاعة لله، إذا فعله الإنسان لزمه الوفاء، والنذر مكروه؛ لأنَّ فيه التزامًا، وفيه مشقة؛ ولهذا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عن النذر.

وقال: «إِنَّ النَّذْرَ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ»(٢)؛ ولكن إذا نذر طاعة لزمه الوفاء؛ لقول الرسول ﷺ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ» فَإِذَا نَذَرَ عبادة من صلاة، أو صوم، أو صدقة، أو غيرها لزمه الوفاءُ لما تقدَّم.

#### 300 300 300 300 300 300

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري من حديث عائشة في الله الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة برقم (۲۹۹۲)، كما كرره في نفس الكتاب، بعد ثلاثة أحاديث في، باب النذر فيما لا يملك وفي المعصية برقم (۲۷۰۰).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وتمامه: «وإنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ، والفظ المستشهد به لفظ مسلم، أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب الوفاء بالنذر، برقم (٦٦٩٣، ٦٦٩٣)، ومن قبل في كتاب القدر، باب إلقاء النذر العبد إلى القدر، برقم (٦٦٠٨)، ومسلم في كتاب النذر، باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئًا برقم (٦٦٠٨).

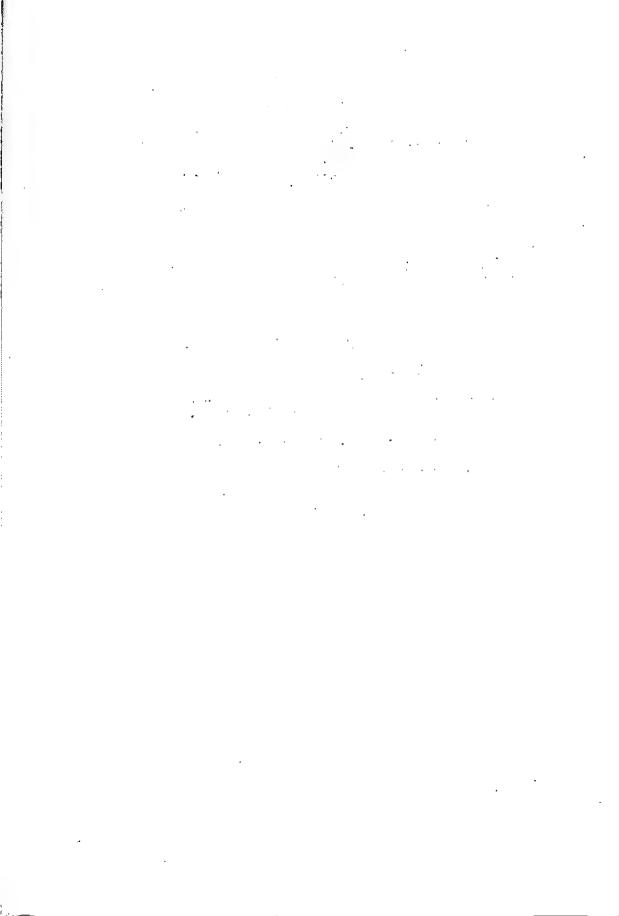

### الأصل الثاني: معرفة العبد دينه

#### قال المؤلف كظله:

«الأَصْلُ الثَّانِي: مَعْرِفَةُ دِينِ الإِسْلَامِ بِالأَدِلةِ، وَهُوَ: الاسْتِسْلَامُ للهِ بِالتَّوْحِيدِ، والانْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ، وَالْخُلُوصِ مِنَ الشِّرْكِ(١) وَهُوَ ثَلَاثُ مَرَاتِبَ: «الإِسْلَامُ» و«الإِيمَانُ» و«الإِحْسَانُ»، وَكُلُّ مَرْتَبَةٍ لَهَا أَرْكَان:

المرتبة الأولى: أَرْكَانُ الإِسْلَامِ خَمْسَةٌ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَحَجُّ بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ.

فَدَلِيلُ الشَّهَادَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿شَهِـدَ اللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُوا ٱلْمِلْرِ قَايِمًا بِٱلْقِسْطِ ۚ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرِبِينُ ٱلْحَكِيمُ﴾ [آل عِمرَان: ١٨].

وَمَعْنَاهَا: لَا مَعْبُودَ بِحَقِّ إِلَّا الله وَحْدَهُ: (لَا إِلَهَ) نَافِيًا جَمِيعَ مَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ، (إِلَّا اللهُ) مُثْبِتًا الْعِبَادَةَ للهِ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ فِي عِبَادَتِهِ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ شَرِيكٌ فِي مُلْكِهِ.

وَتَفْسِيرُهَا الَّذِي يُوَضِّحُهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ا إِنَّنِي بَرَّاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَفِ فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ۞ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً ۖ بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الزّرُك: ٢٦-٢٨].

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةِ سَوَلَمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُوْ أَلَا نَصْبُدَ إِلَّا اللّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَكِيْنًا وَلَا يَشَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَادُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عِمزان: 13].

<sup>(</sup>١) وفي بعض نسخ ثلاثة الأصول: [وَالبَرَاءَةُ مِنَ الشَّرُكِ وَأَهْلِهِ].

وَدَلِيلُ شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوكُ اللَّهِ، قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوكُ مِنْ فَيْكُمُ مَا عَنِتُمْ خَرِيثُ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَسُوكُ مِنْ فَكَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَسُوكُ مِنْ فَكَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَسُوكُ مِنْ فَكَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَسُوكُ مِنْ فَكَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ مَاللَّهُ وَمِنْ فَكُولُكُ مِنْ مَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَمَعْنَى شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ طَاعَتُهُ فِيمَا أَمَرَ، وَتَصْدِّيقُهُ فِيمَا أَخْبَرَ، وَاجْتِنَابُ مَا عَنْهُ نَهَى وَزَجَرَ، وَأَنْ لَا يُعْبَدَ اللهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ.

ودليل الصلاة، والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: ﴿وَمَا أَمِرُوٓا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَدَلِيلُ الصِّيَامِ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كُمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴾ [البَقَرَه: ١٨٣].

وَدَلِيلُ الْحَجِّ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَلِلَهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيُّ عَنِ الْعَلَمِينَ﴾ [آل عِمرَان: ٩٧]».

شرح سماحة الشيخ ابن باز كللله

هذا هو الأصل الثاني: وهو معرفة دينُ الإسلام، وهو ثَلاثُ مراتِبَ بيَّنهَا رسول اللَّه ﷺ، فأولُها الإسلام: وهو الإخلاص لله وحده؛ يعني: الاستسلام لله بالعبادة، وتخصيصه بها دون كلِّ ما سواه، والبراءة من الشرك وأهله.

فَإِذَا فعلَ ذلك - العبد - فقد أسلم ؛ يعني: انقاد وذلَّ ، وخضعَ للهِ ووحدَه بالعبادةِ دون كلِّ ما سواه ، وتبرَّأَ من الشركِ وأهلِه ، قال تعالى : ﴿ فَكَنْ يَكُفُرُ بِٱلطَّعْوُتِ وَيُؤْمِنَ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْمُوَةِ ٱلْوُثْقَى ﴾ [البَّرَة: ٢٥٦]. والكفرُ بالطاخوتِ معناهُ: البراءةُ من الشركِ وأهلِه ، وإنكارُ ذلك ،

واعتقادُ بطلانِهِ، وهناك مرتبةُ الإيمانِ، ومرتبةُ الإحسانِ، وكلُها داخلةٌ في دين الإسلام؛ الدين الَّذي شرعه اللَّه لعباده، وأرسل به الرُّسلَ جميعًا ومرتبةُ الإسلام تَشْمَلُ الأعمال الظاهرة.

وأركانُهُ خمسةٌ: شهادةُ أن لا إله إلّا اللهُ، وأنَّ محمدًا رسولُ اللّهِ، وإقامُ الصلاةِ، وإيتاءُ الزكاةِ، وصومُ رمضانَ، وحجُّ البيتِ لِمَن استطاعَ إليهِ سبيلا، كما ثبت ذلك عن النَّبِيِّ ﷺ فِي قوله: «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْس: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّه، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَأَيْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّه، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحجِ الْبَيْتِ»(١).

فَأُولُ أَرِكَانِ الإسلامِ: شهادةُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا اللّهُ، وبهَا يَدْخُلُ العبدُ فِي الإسلامِ، فيشهدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا اللّهُ، أَي: لا معبودَ حقِّ إِلَّا اللّهُ، وهي نفيٌ، وإثباتٌ، فلا إله: نَفْيٌ، وإلَّا اللّهُ: إثباتٌ، قال تعالى: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاليّبَهُ: ٥) اللّه وقال تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلّا لِللّهُ مُو النّهَ عُولَى مِن دُونِهِ مُو اللّهِ وقال تعالى: ﴿ وَالِكَ بِأَنْ اللّهُ هُو الْحَقِي وَأَنْ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مُو الْبَطِلُ ﴾ [الحَجَ : ١٢].

أمَّا قولُها بدونِ العملِ بها، فلا تَنْفَعُ كَأَنْ يقولَ: لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، ولا يَخُصُّ اللهَ بالعبادةِ، فَإِنَّ شهادتَهُ لَا تَنْفَعُ، كالمنافقين، فَإِنَّهم يَقُولُونَهَا، ولا يَعْتَقِدُونَهَا، فهم فِي الدَّرْكِ الأسفلِ مِن النَّارِ، فالَّذِي يَقُولُ: لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، ويَعْبُدُ القُبورَ والأصنامَ لا تنفعُه؛ بل هي باطلةً.

وأمًّا الشهادة الثانية: وهي أنَّ مُحَمَّدًا رسولُ اللهِ، فدليلُهَا قولُه

 <sup>(</sup>۱) متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب
 دعاؤكم إيمانكم برقم (۸)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان أركان الإسلام ودعائمه
 العظام برقم (۱٦).

تعالى: ﴿ لَقَدُ جَاءَكُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ ﴿ النَّرَةُ: ١٢٨] يعني: محمدًا عليه الصلاةُ والسلامُ تعرفونه؛ لأنَّه من أنفسكم، وهو من أشرف قبائِلكم من بني هاشم: ﴿ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُكُمْ ﴿ أَي: يَشُقُّ عليه مَا يَشُقُّ عليه مَا يَشُقُ عليه مَا يَشُقُ عليه مَا النَّار. عليكم: ﴿ حَرِيشٌ عَلَيْكُمْ مَن النَّار.

وقال تعالى: ﴿ يُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ النَّفِ النَّفِ الآية وبعدَ هذهِ الشَّهَادَةِ، عَلَى العبدِ أَن يُطِيعَهُ فيما أَمرَ، وأَن يُصَدِّقَهُ فيما أخبرَ، وأَن يَجْتَنِبَ ما عنهُ نَهَى وزَجَرَ، وأَلَّا يَعبُدَ اللهَ إلَّا بِمَا شَرَعَ، فلا بدَّ مِن هذهِ الأمورِ الأربعة:

الأول: طاعتُهُ فيما أمرَ من الصلاةِ، والزكاةِ، وغيرِها.

الثاني: تُصديقُهُ فيما أخبرَ عن الآخرة، والجنَّةِ والنَّارِ، وغيرِ ذلكَ.

الثالث: واجتنابُ مَا عنه نَهَى وزجَرَ، كالزِّنَا، والرِّبَا وغيرِ ذلكَ مِمَا نَهَى اللهُ عُنهُ ورسولُه.

الرابع: وأن لا يُعْبَدَ اللهَ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، فَلَا يَبْتَدِعُ فِي الدِينِ مِمَا لَمْ يَشْرَعْهُ اللهُ؛ لقول النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّهُ(١)، وفي رواية: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّهُ(٢)أَى: هو مردودٌ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم فِي كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور برقم (۱۷)، وقد ذكره البخاري معلقًا تعليقًا مجزومًا به فِي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب [۲۰] في عنوان باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ... بين رقمي (۷۳٤٩ ـ ۷۳۵۰).

<sup>(</sup>Y) متفق عليه من حديث عائشة ك وعن أبيها أخرجه البخاري في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود برقم (٢٦٩٧)، ومسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور برقم (١٧١٨).

ودليلُ الصَّلاةِ، والزَّكَاةِ، وتفسيرِ التَّوحيدِ: قولُه تعالى: ﴿وَمَاۤ أُمِرُوٓا الصَّلَوٰةَ السَّلُوٰةَ السَّلُوٰةَ السَّلُوٰةَ السَّلُوٰةَ السَّلُوٰةَ وَذَلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ البَبَنَةِ: ٥) وقال تعالى: ﴿وَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلُوٰةَ وَذَلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ البَبَنَةِ: ٥) وقال تعالى: ﴿وَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلُوٰةَ وَءَانَوُا ٱلزَّكُوٰةَ فَإِخُونُكُمْ فِي ٱلدِّينِ ﴾ [النوبَة: ١١] وقال تعالى: ﴿وَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلُوٰةَ وَءَانَوُا ٱلزَّكُوٰةَ فَخُلُوا سَبِيلَهُمْ ﴾ [التوبة: ٥].

ودليلُ الصِّيامِ: قولُه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَنِبَ عَلَيْكُمُ الطِّيامُ كُمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِكُمْ النَّبَعْرَة: ١٨٥ الآيات إلى قوله سبحانه: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ﴾ [البَقرَة: ١٨٥] أي: أَنَّ الصَّيَامَ واجبٌ عليكم كُلَّ عام، فِي شهرِ رمضانَ.

ودليلُ الحجِّ: قولُه تعالى: ﴿وَلِلَهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عِمرَان: ٩٧] وهو مرةٌ فِي العُمُرِ؛ لقول النَّبِيِّ ﷺ: «.. الْحَجُّ مَرَّةٌ، فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُعٌ» (١) \_ فهذه هي أركان الإسلام الخمس \_ .

<sup>(</sup>۱) طرف من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في سؤال الأقرع بن حابس للنبي الله رواه أحمد في المسند (۱/ ۲۵۰، ۲۹۰، ۳۵۲، ۳۷۱) وأبو داود في سننه في كتاب المناسك، باب فرض الحج برقم (۱۷۲۱)، والنسائي في كتاب مناسك الحج، باب وجوب الحج، برقم (۲۲۱۹)، وابن ماجه في كتاب المناسك، باب فرض الحج، برقم (۲۸۸۱)، وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الحج، برقم ۱۷۲۸، وصححه ووافقه الذهبي. انظر: التلخيص مع المستدرك (۱/۲۶۳).

### قال المؤلف كظله:

«المرتبةُ الثانيةُ: الإيمانُ<sup>(۱)</sup>: وَهُوَ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، فَأَعْلَاهَا قَوْلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ والحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ<sup>(۲)</sup>.

وَأَرْكَانُهُ سِتَةٌ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسِلِهِ، وَاليَوْمِ الآخِرِ، وَلَائِكِمْ الآخِرِ، وَيِالْقَدَرِ خَيْرِهِ، وَشَرِّهِ. وَالدَلِيلُ عَلَى هَذِهِ الأَرْكَانِ السِّتَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى هَذِهِ الأَرْكَانِ السِّتَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى هَذِهِ وَلِأَنْ وَلَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَ الْمِرَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ اللَّهِ وَالْمَكْنِ وَالنَّيْتِينَ اللَّهُ وَاللَّهِ وَالْمَعْرِبِ وَلَكِنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَكْنِ وَالنَّكِيْنِ وَالنَّيْتِينَ اللَّهِ وَالْمَعْرَةِ وَالْمَلْمَ وَالْمَكَانِ وَالنَّيْتِينَ ﴾ [البَعْزَةِ: ١٧٧].

وَدَلِيلُ الْقَدَرِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرٍ ﴾ [النَّمَر: ١٤٩].

المرتبةُ الثالثةُ: الإحسانُ: رُكْنٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهَ فَإِنَّهُ يَرَاكَ.

وَاللَّذِينَ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُواْ وَٱلَّذِينَ هُم شَحْسِنُونَ ﴾ [النحل: ١٢٨]، وقوله تعالى: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿ اللَّهِ مَنَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿ اللَّهُ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿ اللَّهُ عَلَى الْعَلِيمُ ﴾ [السُهُ عَرَاهِ: ٢١٧-٢٢٠]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتَلُواْ مِنْهُ مِن قُرَّهَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ وقوله تعالى: ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتَلُواْ مِنْهُ مِن قُرَّهَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّ مُهُودًا إِذْ تُغِيضُونَ فِيدٍ ﴾ [يُونس: ٢١] الآية ».

<sup>(</sup>۱) الإيمان في اللغة: التصديق، وشرعًا: هو قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماجة الشيخ ابن باز جمع وترتيب د. محمد بن سعد الشويعر [٥/ ٣٥] طبعة الإفتاء الطبعة الرابعة عام ١٤٢٣هـ.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضيه: « فأفضلها الله بدل فأعلها ، وفيه أيضاً «بضع وستون أو بضع وسبعون الخرجه في كتاب الإيمان ، باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان برقم (٣٥).

### شرح سماحة الشيخ ابن باز كَاللَّهُ

الإيمانُ: هو ما يتعلَّقُ بالقلوبِ، من التصديق باللهِ، وأنَّه ربُّ العالَمِينَ، وأنَّه هو المُستَحِقُ للعبادةِ، والتَّصديقِ بالملائكةِ، وبالكتبِ، وبالرُّسلِ، وبالبعثِ بعدَ الْمَوْتِ، والجنَّةِ والنَّارِ، وبالقَدَرِ خيرِهِ، وشرِّهِ.

كُلُّ هذا يَتعلَّقُ بالقلوبِ، فهو أصلٌ مِن الأصولِ الَّتِي لا بدَّ منها، فلا إسلامَ إلَّا بإيمانٍ، ولا إِيمانَ إلَّا بإسلام، فَلَا بُدَّ من هذا، وهذا، لا بدَّ من إسلامِ القلوبِ، وإيمانِهَا؛ ولهذا جَمَعَ اللهُ بَيْنَ الأَمرَيْنِ فِي كتابِهِ العظيم، وهكذا الرسولُ ﷺ ذَكرَهُمَا جَمِيعًا.

فالإسلامُ: هو الانقيادُ الظاهرُ بطاعةِ اللهِ وتركِ مَعصيَتِهِ، والإيمانُ يَشملُ الأَعمالَ الباطنةَ مِمَا يَتَعلَّقُ بالقلوبِ وتصديقِهَا، وَيُطلقُ الإسلامُ على الإيمانِ، ويطلق الإيمانُ على الإسلامِ.

فإذا قيل: الإيمانُ: عَمَّ الجميعَ، وإذا قيل: الإسلامُ: عَمَّ الجميعَ الْيَضَا، قال تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ ٱلْإِسْلَنُدُ ﴾ [آل عِمرَان: ١٩] فيَعُمَّ مَا يَتَعلَّقُ بالباطنِ والظاهرِ.

وهكذا الإيمانُ إذا أُطلِقَ عَمَّ الجميعَ؛ لقولِهِ ﷺ فِي الحديثِ الصحيحِ: «الإِيمَانُ: بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَذْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ»(١).

فالإيمان هُنَا يَعُمُّ الجميعَ، فَيَعُمُّ أركانَ الإسلامِ، ويَعُمُّ جميعَ الأعمالِ الظاهرةِ، كَمَا يَعُمُّ الباطنةَ، كَمَا أنَّهُ يشملُ الإحسانَ.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

أمَّا الإحسانُ: فهو إكمالُ العبادةِ ظاهرًا وباطنًا، وهو أن تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَرَاكُ، فَمَنْ عَبَدَ اللهَ على هذا الاستحضارِ، فقد أَدْرِكَ مرتبةَ الإحسانِ، واجتمعَ لهُ الخيرُ كُلُّه، كَمَا قَالَ الاستحضارِ، فقد أَدْرِكَ مرتبةَ الإحسانِ، واجتمعَ لهُ الخيرُ كُلُّه، كَمَا قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: ﴿إِنَّ اللّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ اتَقَوا وَٱلَّذِينَ هُم مُحْسِنِينَ اللهِ النحل: ١٢٨ وقالَ عن وجل: ﴿إِنَّ اللهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱللّهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلمُحْسِنِينَ اللهِ وَالآياتُ فِي هَذَا الْمَعْنَى كَثِيرَةٌ.

### قال المؤلف كظله:

"وَالدَّلِيلُ مِنَ السَّنَةِ (١) حديثُ جِبْرِيلِ الْمَشْهُورُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثَّيَابِ شَدِيدُ سَوَادُ الشَّغْرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثُرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ الْحَبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامُ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ الْحَبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامُ؛ وَتَحْجَ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»، قَالَ: صَدَقْتَ، اللهُ وَيُصَدِّقُهُ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِيمَانِ؟ قَالَ: «أَنْ تَشْهُدَ أَنْ لا إِللهَ تَكْمُ تُولِهِ وَشَرِّهِ وَشَرِّهِ وَمَلَاهِ عَلْهُ وَيُصَدِّقُهُ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِيمَانِ؟ قَالَ: «أَنْ تَعْبُدُ اللهِ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ»، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِحْسَانِ؟ قَالَ: «أَنْ تَشْهُدُ وَشَرِّهِ وَشَرِّهِ وَشَرِّهِ قَالَ: هَالَ المَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ» قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِحْسَانِ؟ قَالَ: «أَنْ تَعْبُدُ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ»، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِحْسَانِ؟ قَالَ: «أَنْ تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ»، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ»، قَالَ: «قَالَ: «أَنْ تَلِكَ المُعَلَّةِ الْمُعَلَةَ الْمُعَلِّةُ وَلَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ» قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْمُعْرَاقَ الْعُرَاةَ، الْعَرَاةَ، الْعَرَاةَ الْعُمَاةُ الْعَرَاةَ الْعُرَاةَ، الْعَالَة وَلَا الْعَرْوَةَ الْعَرَاةَ الْعَرَاءَ الْعَرَاءَ الْعَالَةَ الْعَرَاءَ الْعَالَةَ الْعَالَةَ الْعَرَاةُ الْعَرَاةَ الْعَرَاءَ الْعَالَةَ الْع

<sup>(</sup>١) وهذا الدليل من السنَّة على مراتب الدين الثلاثة: الإسلام، والإيمان، والإحسان.

رِعَاءَ الشَّاء، يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ»، قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، فَقَالَ: «هَذَا «يَا عُمَرُ! أَتَدْدِي مَنِ السَّائِلُ؟ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «هَذَا جِبْرِائيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ أَمْرَ دِينَكُمْ»(١)».

30 30 30

<sup>(</sup>١) أورده مسلم أول حديث في كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى، برقم (٨).

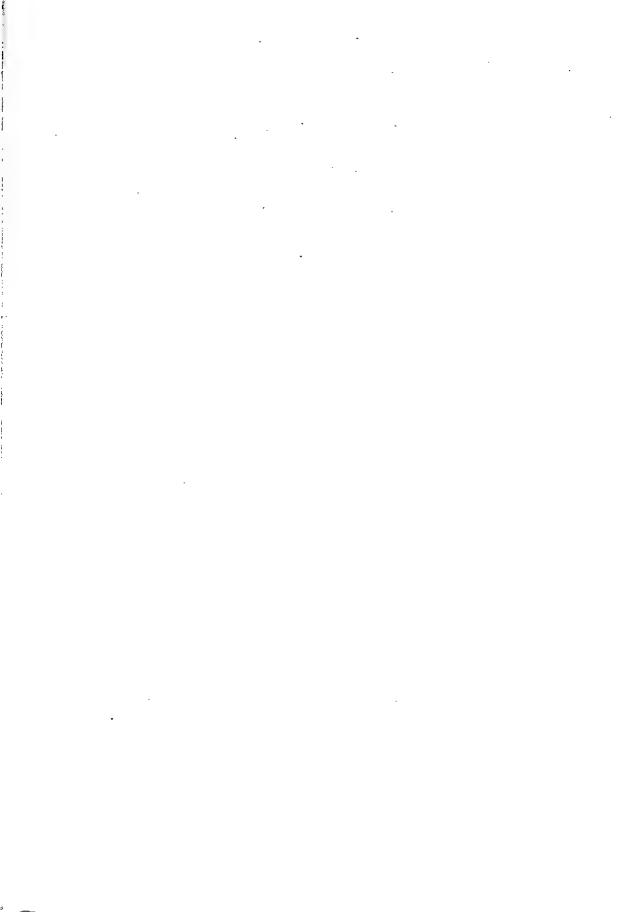

### الأصل الثالث: معرفة النبي ﷺ

#### قال المؤلف كَالله:

«الأَصْلُ الثَّالِثُ: مَعْرِفَةُ نَبِيَّكُمْ مُحَمَّد ﷺ، وَهُوَ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِاللهِ بنُ عَبْدِالْمُطَّلِبِ بنُ هَاشِم، وَهَاشِمٌ مِنْ قُرَيْشٍ، وَقُرَيْشٌ مِن الْعَرَبِ، وَالْعَرَبُ مِن ذُرِيَّةِ إِسْمَاعِيلَ بنِ إِبْرَاهِيمَ الخَلِيلِ، عَلَيْهِ وَعَلَى نَبِيِّنَا أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وِالسَّلامِ.

وَلَهُ مِن الْعُمُرِ ثَلَاثٌ وَسَتُونَ سَنَّةً، مِنْهَا أَرْبَعُونَ قَبْلَ النَّبُوةِ، وَثَلَاثُ وَعُشرُون نَبِيًّا وَرَسُولًا، نُبِأً بـ(اقْرَأُ)، وَأَرْسِلَ بـ(الْمُدَّثِرِ)، وَبَلَدُهُ مَكَةُ، بَعَثَهُ اللهُ بِالنِّذَارَةِ عَنِ الشِّرْكِ، وَيَدْعُوا إِلَى التَّوجِيدِ، والدَّلِيلُ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَيَدْعُوا إِلَى التَّوجِيدِ، والدَّلِيلُ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَبَنَابُهُ لِللَّهُ مِنَا اللَّهُ بِالنِّذَارَةِ عَنِ الشِّرْكِ، وَرَيَّكَ فَكَيْرَ اللَّهِ وَيُبَابِكَ فَطَعِرَ اللَّهُ وَالرُّجْزَ فَآهُجُرُ اللَّهُ وَلَا تَنْنَ تَسْتَكُیْرُ اللَّهُ وَلِرَبِكَ فَاصْدِ اللَّهُ اللَّذَانُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ

ومعنى: ﴿ فَرَ نَآنَذِرُ ﴾ : يُنْذِرُ عِن الشَّرْكِ ، وَيَدْعُو إِلَى التَّوْحِيدِ ﴿ فَرَ نَآنَذِرُ ﴾ أَيْ طَهِّرْ أَعْمَالَكَ مَن الشَّركِ ، ﴿ وَالرَّبْزَ اللَّمْ فَالْذِرْ ﴾ أَيْ طَهِّرْ أَعْمَالَكَ مَن الشَّركِ ، ﴿ وَالرَّبْزَ اللَّمْ اللَّمْ وَهَجُرُهَا تَرْكُهَا وَأَهْلِهَا والبراءَ تُوسَهَا وأهلِهَا.

أَخَذَ عَلَى هَذَا عَشرَ سِنِينَ يَدعُو إِلَى التَّوحِيدِ، وَبَعْدَ الْعَشْرِ عُرِجَ (١) بِهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَفُرِضَتْ عَلَيْهِ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَصَلَّى فِي مَكَّةَ ثَلَاثَ سِنِينَ، وَبَعْدَهَا أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ».

<sup>(</sup>۱) العروج: هو الصعود إلى الأعلى، عرج يعرج عروجًا إذا صعد إلى العلو بالدرج ونحوه، ومنه المعارج: الفواصل التي تصعد بها الملائكة إلى السماء، انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير مادة [عرج] باب العين، فصل الراء (ص ٢٠٢)، وقصة إسراءه وعر وجه إلى السماء وفرض الصلوات عليه مشهورة في دواوين الإسلام، فمنها ما رواه الشيخان في الصحيحين، عن أبي ذر في أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء برقم (٣٤٩)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله ين السماوات وفرض الصلوات برقم (١٦٣).

### شرح سماحة الشيخ ابن باز كنلفه

هذا هو الأصلُ الثالثُ: وهو معرفةُ نبيّنا محمدٍ ﷺ، فعلى الإنسانِ أن يَعرِفَ نبيّه الذي أَرْسلَه اللهُ إليه، وبَلّغَه الرسالةَ، وبَيَّنَ لَه الشرائعَ التي أَمَرَهُ اللهُ بها، وَأَوْضَعَ لَهُ العِبادةَ التي خَلَقَنا اللهُ لَهَا.

هذا النّبِيُّ هو: مُحَمَّدٌ عليهِ الصلاةُ والسَّلامُ، خَاتَمَ الأَنبياءِ ورسولُ اللّهِ لِهَذِهِ الأُمَّةِ مِن الجنِّ والإِنسِ، أَرْسَلَهُ اللهُ للنَّاسِ جَمِيعًا، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَتَالُتُهُا النَّاسُ إِنِّ رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [الاعرَان: ١٥٨]، وقال سبحانه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلّا كَافَةٌ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا ﴾ [سَبَا: ٢٨].

فاسمُه محمَّدٌ، واسمُه أحمدُ، واسمُه الحاشرُ، والماحي<sup>(۱)</sup>، والمُعَقَّى (۲)؛ لأَنَّهُ خَاتَمُ الأَنبياءِ وهو نَبِيُّ التَّوبةِ (۳)، ونَبِيُّ الرَّحْمَةِ (٤)،

<sup>(</sup>۱) متفق عليه من حديث جبير بن مطعم وفيهما اسم خامس وهو «العاقب» أخرجه البخاري في كتاب كتاب المناقب، باب ما جاء في أسماء النبي الله برقم (٢٥٣٢)، ومسلم في كتاب الفضائل، باب ما جاء في أسماء النبي بي برقم (٢٣٥٤).

<sup>(</sup>٢) الوصف بهذا الاسم ورد في حديث حذيفة هذه في فيما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الفضائل [١١/ ٤٥٧] وأحمد في المسند (٥/ ٤٠٥) والبزار في مسنده برقم ٢٨٨٧ (٧/ ٢٩١٢) و ذكر فيه نبي الملحمة، ثم كرر ه بزيادة نبي التوبة برقم (٢٩١٧) (٧/ ٣١٢) وصححه ابن حبان في صحيحه برقم (٦٣١٥).

 <sup>(</sup>٣) ورد هذا الاسم في حديث أبي هريرة هله بلفظ: «سمعتُ أبا الْقَاسِم ﷺ نَبِيَّ التَّوْبَةِ .. من قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بالزِّنَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامة. .. أخرجه مسلم في كتاب الأيمان، باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا برقم (١٦٦٠).

<sup>(</sup>٤) وردت هذه التسمية في حديث حذيفة السابق تخريجه وفي حديث عثمان بن حنيف ظله الذي أخرجه الترمذي في أبواب الدعوات عن رسول الله عله الماسية ، باب [١١٩] بدون عنوان برقم (٣٥٧٨) ، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، وابن ما جه في كتاب الصلاة ، باب ما جاء في صلاة الحاجة ، برقم (١٣٨٥) ، وابن خزيمة في صحيحه (٢/ ٢٢٥) برقم (١٢١٩) ، والحاكم في المستدرك في كتاب صلاة التطوع برقم (١١٨٥) ، وكرره برقم (١٩٢٩) ، وصححه ووافقه الذهبي (١/ ٣١٣).

ونَبِيُّ الْمَلْحَمَةِ. هَذِهِ كُلُّهَا أسماؤُه عليهِ الصَّلاةُ والسلامُ؛ لكنْ أشهرُهَا وأفضلُهَا وأعظمُها مُحَمَّدٌ، الَّذِي سَمَّاهُ بِهِ أَهْلُه، وَجَاءَ بِهِ الْقُرآنُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ تُحَمَّدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَهَكَذَا أَحْمَدُ، كَمَا بَشَّرَ بِهِ عِيسَى: ﴿وَمُبَشِّرٌ بِرَسُولِ يَأْتِى مِنْ بَعْدِى اَسَّهُ وَالسَّمَ السَّهُ عَبدُاللهِ، وجدُّه اسمه عَبدُاللهِ، وجدُّه اسمه عبدُالمطلبِ، وعبدُالمطلبِ لَقَبٌ وإلَّا فاسمه شيبة، وأبو جدِّه اسمُه هاشمٌ، وهو سَيَّدٌ من ساداتِ قريشٍ، كَمَا أَنَّ عبدَ المطلبِ كَذَلِكَ.

وهاشمٌ من قريش، وقريشٌ قبيلة عظيمة، وهي أفضلُ العربِ، والنَّبِيُ عَلَيْهُ من خَاصَّةُ قريشٍ، والنَّبِيُ عَلَيْهُ من خَاصَّةُ قريشٍ، وهم أفضلُ قريشٍ: واسمُه فِهْرُ بنُ مَالِكٍ، وقيلَ: قريشٌ هو النَّضْرُ بنُ كِنَانَةَ جَدُّ فِهْر بنُ مَالِكٍ، وقريشٌ مِن العربِ الْمُسْتَعْرِبَةِ الَّتِي استَعرَبَ لِسَانُهَا، فصارَ لَهَا لَسَانٌ عَرَبِيٌّ وَاضِحٌ، فَهِيَ أَكْثَرُ عُرُوبَةً مِن قَحْطَانَ؛ ولهذا يقالُ لَهم: العربُ العاربة، والعرب الْمُستعرِبةُ، وهُم مِن ذُرِيَّةِ إِسْمَاعِيلَ بنِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ.

وهذا النَّبيُّ العظيمُ، وهو مُحَمَّدٌ ﷺ نُبِّئَ بـ(اقرأ)(٢)، فَأُولُ مَا نَزَلَ عَلَيْهِ: ﴿ اقْرَأُ بِالسِّهِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ﴾ اللّذ: ١] وَصَارَ بِهَا نَبِيًّا، وقَد أتاهُ جِبْرِيلُ،

<sup>(</sup>۱) ورد اسم محمد ﷺ في القرآن في أربعة مواضع: في قوله تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ ﴾ [آل عِمرَان: ١٤٤] والثانية: ﴿وَمَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبّا أَحَدٍ مِن رِّجَالِكُمُ ﴾ [الأحزَاب: ٤٠] والثالثة: قوله تعالى: ﴿وَمَامَوُا بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُو لَقَقُ مِن رَبِّمْ ﴾ [مختد: ٢] والرابعة: في قوله تعالى: ﴿ يُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ ﴾ [الفتح: ٢٩] الموضع المستشهد به في الشرح.

وهو فِي الغارِ، غارِ حِرَاءٍ، فَأَقْرَأَهُ هَذِهِ السُّورَةِ.

ثُمَّ بعدَ مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ جَاءَهُ بِالْمُدَّثِّرُ، فَصَارَ رَسُولاً بِقَوْلِهِ: ﴿يَاأَتُهَا الْمُدَّثِرُ ﴿ فَصَارَ رَسُولاً بِقَوْلِهِ: ﴿يَاأَتُهَا الْمُدَّرِّ وَالْمُدَّثِرُ الْمُلْتَحِفُ؛ لأَنَّهُ بعدَ مَا جَاءَهُ المُدَّرِّ وَقَالَ: زَمِلُونِي، زَمِلُونِي.. دَثِرُونِي، السُتَدَّ عليه الأمرُ، وقَالَ: زَمِلُونِي، زَمِلُونِي.. دَثِرُونِي، وَثِرُونِي، وَثِرُونِي، وَثِرُونِي، وَثِرُونِي، وَثِرُونِي، مِنْ شِدَّةِ مَا أَصَابَهُ مِن الخوفِ لَمَّا ضَغَطَ عليه جَبْرَائِيلُ عليه الصلاةُ والسلامُ مراتِ.

ثُمَّ قَالَ: اقْرَأْ، تَمْهِيدًا لأَعْبَاءِ الرِّسَالَةِ وَعَظَمَتِهَا، ثُمَّ قَالَ اللهُ: ﴿ يَكُانِهُ اللَّمُدَّ اللَّهُ اللَّمُدَّ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللّهُ اللّهُ ال

﴿ وَالرُّجُزَ فَآهُ جُرُ ﴾ فالرُّجزُ: الأَصْنَامُ، وَهَجْرُهَا تَرْكُهَا، وَالْبَرَاءَةُ مِنْهَا وَأَهْلِهَا، أَخَذَ عَلَى هَذَا الأَمرِ عَشْرَ سِنِينَ، يَدعُو إِلَى التَّوحِيدِ، وَيُحَذِّرُ مِن الشَّرْكِ، وَيَأْمُرُ بِخَلْعِ عِبَادَةِ مَا سِوَى اللهِ سُبْحَانَهُ، وَتَرْكِ عِبَادَةِ الأَصْنَامِ وَالأَوْثَانِ، وَيَأْمُرُهُمْ أَنْ يَخُصُّوا اللهَ بِالعبادَةِ فِي دُعَاثِهِمْ وَنَذْرِهِمْ وَذَبَائِحِهِمْ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

ثُمَّ بَعدَ العَشْرِ عُرِجَ بِهِ ﷺ إِلَى السَّمَاءِ مَعَ جَبْرَائِيلَ، وَفُتِحَتْ لَهُ السَّمَوَاتُ إِلَى مَوضعٍ رَفيعٍ فوقَ السَّمَاءِ السَّابِعةِ، حَتَّى سَمِعَ فِيهِ صَرِيفَ السَّمَواتُ إِلَى مَوضعٍ رَفيعٍ فوقَ السَّمَاءِ السَّابِعةِ، حَتَّى سَمِعَ فِيهِ صَرِيفَ

 <sup>(</sup>١) جاء في الصحيحين أيضًا عن جابر بن عبد الله ﷺ أخرجه البخاري في كتاب بدأ الوحي، باب
 [٣] برقم (٤)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ برقم (١٦١).

الأَقْلَامِ، ثُمَّ نَادَاهُ اللهُ جَلَّ وَعَلا وَكَلَّمَهُ وَفَرَضَ عَلَيْهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، فَرَضَهَا خَمْسِينَ صَلَاةً، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَطْلُبُهُ التَّخْفِيفَ حَتَّى جَعَلَهَا اللهُ خَمْسًا.

فَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: هِيَ خَمْسٌ فِي العَدَدِ، وَهِيَ خَمْسُونَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، فَمَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَأَدَّاهَا، كَتَبَ اللهُ لَهُ أَجْرَ خَمْسِينَ، فَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا.

فَنَزَلَ بِنَلِكَ عليهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ، فَاسْتَقَرَّتُ الصَّلاةُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَالْلَيْلَةِ:الظهرُ، والعصرُ، والمغربُ، والعشاءُ، والفجرُ، وَصَلَّاهَا فِي مَكَّةَ ثَلَاثَ سِنِينَ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ.

ثُمَّ هَاجَرَ إَلَى المَدِينَةِ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ أَذَى قُرِيشٍ لَهُ ولأصحابِهِ، فَأَذِنَ اللَّهُ لَهُ بِالْهِجْرَةِ مِن مَكَّةً؛ لأَجْلِ أَذَى وَظُلْم قُرِيشٍ، إِلَى الْمَدِينَةِ إِلَى الْأَنْصَارِ، وقَدْ بَايَعُوهُ (١) فِي مُوسِمْ الْحَجِّ عَلَى أَنْ يَنْتَقِلَ إِلَيْهِمْ وَيَنْصُرُوهُ وَلَا نَصَارِ، وقَدْ بَايَعُوهُ (١) فِي مُوسِمْ الْحَجِّ عَلَى أَنْ يَنْتَقِلَ إِلَيْهِمْ وَيَنْصُرُوهُ وَلَا نَصَادِهُ وَالْمُهُمْ.

فَلمَّا تَمَّتْ البَيْعةُ، وَأَذِنَ اللهُ لَهُ بِالْهِجرةِ هَاجَرِ إِلَيْهِمْ، وَكَانَ بعضُ أصحابِهِ قَدْ هَاجَرَ النَّجَاشِيِّ مدةً، ثُمَّ أصحابِهِ قَدْ هَاجَرَ قَبلَ ذَلِكَ إلى الحبشةِ، ومَكثُوا عندَ النَّجَاشِيِّ مدةً، ثُمَّ هاجَرَ بَقِيَتُهُم إلى المدينةِ، فَلمَّا اسْتَقَرَّ بِالْمدينةِ جَاءَ الَّذِينَ فِي الْحَبشةِ إِلَى الْمَدينةِ، والحمدُ للهِ.

<sup>(</sup>۱) انظر: ما أخرجه الشيخان عن كعب بن مالك الشجادي في كتاب المناقب، باب وفود الأنصار إلى النبي على بمكة وبيعة العقبة برقم (٣٨٨٩)، ومسلم عنه مطولاً في كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه الله برقم (٢٧٦٩)، وانظر: ما قاله جابر بن عبد الله، وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما في حضورهما بيعة العقبة، البخاري الكتاب والباب السابقان برقم (٣٨٩٠ ـ ٣٨٩٣)، ومسلم في كتاب الحدود، باب الحدود كفارات لأهلها برقم (١٧٠٩)، عن عبادة بن الصامت، وانظر: لتفاصيل قصة البيعة الأولى والثانية السيرة النبوية لابن هشام (٢/ ٢٧٩) وتاريخ الطبري لابن جرير [١/ ٥٦٥].

#### قال المؤلف كظنه:

«والهجرة: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة.

قال البغوي كلله (۱): سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان.

والدليل على الهجرة من السنة، قوله ﷺ: «لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَطْلُعُ الْشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا» (٢٠). تَنْقَطِعُ الْتَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعُ الْشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا» (٢٠).

<sup>(</sup>١) هو: أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء الشافعي الملقب بركن الدين، الإمام الفقيه المجتهد محي السنة، صاحب معالم التنزيل في التفسير، وشرح السنة في الحديث، والتهذيب والمصباح وغير ذلك، من التصانيف النافعة، مات بمرو الروز في شوال سنة [٥١٦ هـ] عن ثمانين سنة، انظر ترجمته في طبقات الحفاظ للسيوطي ترجمة رقم (١٠٢٧) وانظر لكلامه تفسيره معالم التنزيل عند تفسيره للآية المذكورة.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد وأبو داود من حديث معاوية ﷺ انظر: المسند (٤/ ٩٩) وأبو داود في كتاب الجهاد، باب في الهجرة هل انقطعت برقم (٢٤٧٩)، كما أخرجه الدارمي في سننه في كتاب السير، باب أن الهجرة لا تنقطعن برقم (٢٤١٦).

فلما استقر في المدينة أُمر ببقية شرائع الإسلام، مثل الزكاة، والصوم، والحج، والأذان، والجهاد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وغير ذلك من شرائع الإسلام.

أخذ على هذا عشر سنين، وبعدها توفى، صلوات الله وسلامه عليه، ودينه باق، وهذا دينه لا خير إلّا دل الأمة عليه، ولا شر إلّا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد، وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها عنه الشرك، وجميع ما يكرهه الله ويأباه.

بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين: الجن والإنس، والدليل: قوله تعالى: ﴿ قُلُ يَكَايَنُهَا النَّاسُ إِنِّ رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [الامرَان: ١٥٨]، وكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى: ﴿ الْيُومَ الْكُمْ لَكُمْ الْإِسْلَامُ دِينَا ﴾ [الناعة: ١٢].

والدليل على موته ﷺ قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ۞ ثُمَّ الْمُرَّدِ وَالْمُالُم مَّيِّتُونَ۞ أَنْرَدُ ٣٠-٢١].

والنَّاس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: ﴿مِنْهَا خَلَقَنَكُمُّ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُغْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ﴾ [لله: ٥٥]، وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَنْابَتُكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿ اللَّهُ مُعْ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا﴾ [ش: ١٧-١٨].

وبعدَ البعثِ مُحاسبون ومجزيُّونَ بأعمالهم، والدليل قولُه تعالى: ﴿وَلِلَّهِمَا فِي السَّمَوَتِ وَمَافِ الْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَعْزِى ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِالْحُسْنَى ﴾ [النَّجُم: ٣١].

ومن كذَّبَ بالبعث كفرَ، والدليل قوله تعالى: ﴿ وَنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَنَ لَبُعَثُوا قُلُ لَنَهِ يَلِينٌ ﴾ النّفائن: ١٧».

## شرح سماحة الشيخ ابن باز كللله

فلما استقر في المدينة بعد الهجرة أمره الله ببقية شرائع الإسلام من الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت، والجهاد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر؛ لأنَّ المدينة صارت دار إسلام، وهي العاصمة الأولى للمسلمين، فلهذا أمروا بهذه الأمور؛ لأنهم يتمكنون حينئذ من الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وهذا من رحمة الله عزَّ وجلَّ، أنْ أجلَّ هذه الواجبات إلى أنْ هاجر إلى المدينة، وكان أصل الزكاة مشروعًا في مكة، كما قال تعالى في سورة الأنعام، وهي مكية: ﴿ وَمَا نُوا حَقَّهُ، يَوْمَ حَصَادِهِمُ للانتام: ١٤١].

ولكن أنصباؤها ومصارفها وتفاصيل أحكامها، كُلُّ هذا صار في المدينة، وهكذا صيام رمضان شرع في السنة الثانية من الهجرة.

وهكذا الحج شرع في السنة التاسعة أو العاشرة من الهجرة، وأنزل الله فيه: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [ال عِمران: ٩٧] في سورة آل عمران، وهي مدنية.

وهكذا الجهاد أمر به في المدينة، وكان في أول الأمر يجاهد من جاهده، ويكف عن من كف عنه، ثم أُمر بأن يبدأهم بالقتال، وأن يجاهد الكُفَّار، وإن لم يبدأوا، فيدعوهم إلى الله ويرشدهم إليه، فإنَّ أجابوا، وإلَّا قاتلهم حتى يستجيبوا للحقِّ إلَّا أهل الكتاب، فإنَّه يقبل منهم الجزية.

وسن الله في المجوس سنة أهل الكتاب، إمَّا إسلام، وإمَّا جزية، وأمَّا بقية الكفرة إمَّا الإسلام، وإمَّا السيف مع القدرة.

وبعد ما أكمل اللَّه به الدين، وأتم به النعمة، توفاه اللَّه إليه بعد

عشر سنين من الهجرة، بعد ما بلغ البلاغ المبين، وأكمل الله به الدين، وأتم به النعمة، كما قال الله تعالى: ﴿ الْبَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ دِينَا ﴾ [الماننة: ١٣]، وقال جلَّ وعلا: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ النَّهُ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ نَخْنُصِمُونَ ﴾ [الزّنر: ٣٠-٣].

والنَّاسُ إِذَا مَاتُوا يبعثون، كما قال تعالى: ﴿وَاللّهُ أَنْبَتَكُم يَنَ ٱلْأَرْضِ
نَبَاتًا ﴿ ثُمْ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُحْرِجُكُم إِخْرَاجًا ﴾ [شرح: ١٧-١٨] وقال سبحانه: ﴿ وَعَمَ
الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَ لَنَ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَقِي لَنْبَعَثُنَ ثُمَّ لَنُبَوّثُنَ بِمَا عَيلَتُم وَذَلِكَ عَلَى اللّهِ
يَسِيرُ ﴾ [النَّعَابُن: ٧]، وقال سبحانه: ﴿ وَيلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِيَ
النَّذِينَ أَسَتُوا بِمَا عَمِلُوا وَيُجَزِي الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ﴾ [النَّجم: ٢١].

فهم مُحَاسَبُونَ ومَجْزِيُّونَ يوم القيامة، ويعطون كتبهم بأيمانهم وشمائلهم، فالسعيدُ يُعطى كتابه بيمينه، والشقي يعطى كتابه بشماله.

السعيد: يرجح ميزانه، والكافر: يخف ميزانه، وأصحاب المعاصي على خطر، فقد يرجح ميزانهم بالتوبة، أو بعفو الله سبحانه، أو بالحسنات، وقد يخف ميزانهم، فيكونون من أهل النار، فيعذبون فيها ما شاء الله، ثم يخرجهم الله من النار بسبب موتهم على الإسلام.

فالواجب على كل مكلف أن يحذر سيئات العمل، وأن يلزم التوبة والاستقامة؛ لأنه لا يدري متى يهجم عليه الأجل، فالحزم كل الحزم أن يأخذ المسلم بالعزيمة، ويجاهد نفسه حتى يستقيم على الحق، والتوبة النّصوح من جميع الذنوب، حتى إذا هجم عليه الأجل إذا هو على خير عمل، وعلى استقامة، فيفوز بالسعادة والنجاة يوم القيامة.

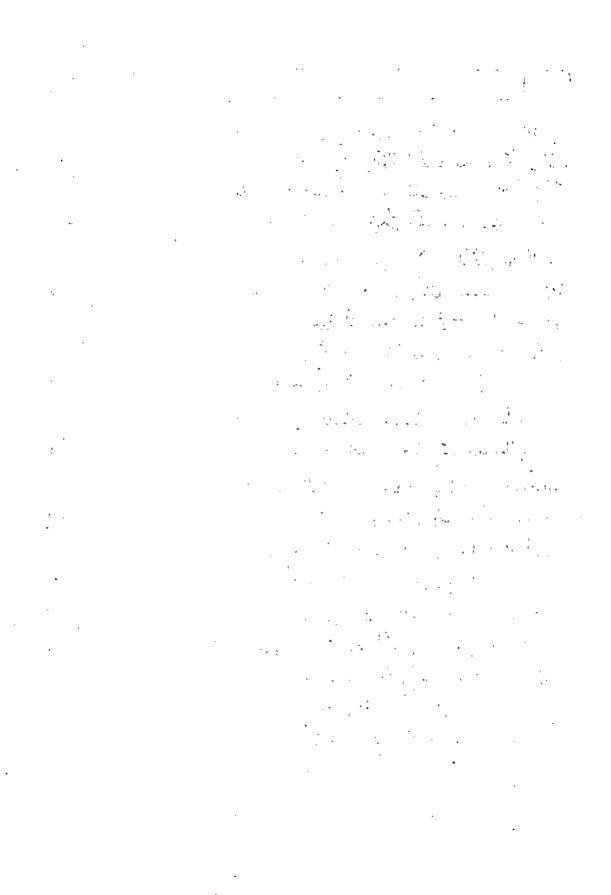

# بيان ما بعث اللَّه به الرسل عليهم السلام

قال المؤلف كَلَهُ: «وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: ﴿ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِثَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً اللَّهُ اللَّهِ النَّاء: ١٦٥].

وَأَوَّلُهُمْ نُوحٌ ـ عليه السلامُ ـ (١) وَ آخِرُهُم مُحَمَّدٌ ﷺ، وهو خاتم النبيين، والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ لَكُومِ النّاء: ١٦٣].

وكل أمة بعث الله إليهم رسولًا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده، وينهاهم عن عبادة الطاغوت، والدليل قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمِّتِهِ رَّسُولًا أَرِبِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَرِنْبُوا الطَّاغُوتُ ﴾ [النحل: ٢٦] وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت، والإيمان بالله.

قال ابن القيم ﷺ (٢): معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، والطواغيت كثيرون، ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عُبِدَ وهو راضٍ، ومن دعا الناس إلى عبادة

<sup>(</sup>١) قد ورد أنه أول رسول في حديث خبر الشفاعة العظمى عن عدد من الصحابة منهم أنس ظليه أنَّ آدَم عَلَيْهِ السَّلَام، يَقُولُ: لأَهْلِ الْمَوْقِف حِينَمَا يطْلِبُونَ مِنْهُ الشَّفاعَة يقول لهم: ٥٠. إِنْتُوا نُوحًا أُوَّلَ رَسُولٍ بَعَثَهُ الله. ١٠ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار برقم (٦٥٦٥)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها برقم (١٩٣).

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الدمشقي الحنبلي أبو عبد الله شمس الدين المشهور بابن القيم الجوزية، ولد في ٧ صفر سنة [ ٢٩١هـ] له مؤلفات كثيرة مفيدة في الأصول والفروع، في العقائد والأحكام، توفي كلله في دمشق في ١٣ رجب سنة [ ٧٥١هـ] انظر ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (٢/ ٤٤٧ ـ ٤٥٧)، والبداية والنهاية لابن كثير (١٤/ ٢٣٤، ٣٣٥). وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي (٦/ ١٦٨ـ ١٧٠) وانظر: إعلام الموقعين في فصل تحريم الإفتاء في دين الله بالرأي المخالف للنصوص (ص٤٤).

نفسه، ومن ادعى شيئًا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله، والمدليل قوله تعالى: ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدَ تَبَيَّنَ الرُّشَدُ مِنَ الْغَيَّ فَمَنِ يَكُفُر بِالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِرِ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْمُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَمَا وَاللَّهُ سَمِيعً عَلِيمٌ ﴾ [البَتَرَة: ٢٥٦].

وهذا هو معنى لَا إله إلَّا اللَّه، وفي الحديث: «رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»(١) والله أعلم».

شرَح سماحة الشيخ ابن باز كلله

والرَّسُولُ ﷺ مُرْسَلٌ إلى جَمِيعِ النَّاسِ، إلى الجنِّ والإِنْسِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿قُلُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّ رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ [الاعرَاف: ١٥٠٨، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلُنَكَ إِلّا كَآفَةُ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَلَكَذِيرًا﴾ [سَبَا: ٢٨] فهو خاتم الأنبياء ليس بعده نبي.

وهكذا الرسل جميعًا أرسلوا إلى أُممهم مُبَشِّرِينَ ومُنِذِرِينَ، من أُولُهم إلى آخرهم، فأولهم نُوحٌ، بَعَثَه لَمَّا وقَعَ الشرك في قومه.

وقبله آدم فَإِنَّه نَبِيِّ رسولٌ مُكَلَّفٌ، أَرْسَلَهُ اللَّهُ إلى ذريتِهِ؛ ليعبدوا اللَّهَ بالشريعةِ التي جاءَ بِهَا أَبُوهُمْ آدم عليه الصلاةُ والسلامُ، واستمرُّوا على الإسلامِ والاستقامةِ، حتى وقَعَ الشِّركُ فِي قومِ نُوحٍ، فَلمَّا وقَعَ على الإسلامِ والاستقامةِ، حتى وقَعَ الشِّركُ فِي قومِ نُوحٍ، فَلمَّا وقَعَ

<sup>(</sup>۱) جزء من حديث معاذ بن جبل الله رواه الإمام أحمد في المسند (۲۳۷) وأخرجه الترمذي في أبواب الإيمان عن رسول الله هيئ، باب ما جاء في حرمة الصلاة برقم (۲۲۱۳) وقال: هذا حديث حسن صحيح، و ابن ماجه في كتاب الفتن، باب كف اللسان في الفتنة، برقم (۳۹۷۳)، والنسائي في السنن الكبر في كتاب التفسير، في تفسير قوله تعالى: ﴿نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَائِعِ ﴾ [السَّجدَة: ٢١] برقم (١١٣٩٤)، والحديث صحيح، وقد سئل الشيخ ابن باز عنه فقال: الحديث صحيح رواه أحمد وغيره.

الشّركُ فِي قومِ نُوحٍ، أرسلَ اللَّهُ إليهِمْ نُوحًا عليه الصلاةُ والسلامُ، وهو أوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ بعدَ وُقُوعِ الشّركِ.

وَكُلُّ أُمَّةٍ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيهِمْ رَسُولًا ، فَعَادُ أَرسَلَ اللَّهُ إليهِمْ هُودًا ، ثُمَّ أرسلَ اللَّهُ صَالحًا إِلَى قَومِهِ ثَمُودَ ، ثُمَّ أرسلَ إبراهيمَ ، ولُوطًا ، وشُعيْبًا ، فِي زمانٍ مُتقَاربِ .

ثُمَّ جَاءَتُ الرُّسُلُ بعدَ ذَلِكَ تَتْرَى، فَفِيهِم مُوسَى وهَارُونُ وعِيسَى و وأَيُوبُ ودَاوُدُ وسُليمَانُ، ثُمَّ خُتِمُوا بِمُحَمَّدٍ عَلَيه الصلاةُ والسلامُ، وهو خاتمهم وآخرهم وأفضلهم عليه الصلاة والسلام.

قَالَ اللهُ جَلَّ وَعَلا: ﴿ رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِثَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةُ اللهُ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ ﴾ [النِّسَاء: ١٦٥] فقوله: ﴿ مُبَشِّرِينَ ﴾ يعني: يُبَشِّرُونَ من أطاعهم بالجنَّة، و ﴿ وَمُنذِرِينَ ﴾ يعني: يُنْذِرُونَ النَّاسَ مِن الشِّركِ بِاللهِ ، وَمِنَ النَّادِ والعذابِ الأَليم ، إذَا خَالَفُوا أَمرَ اللهِ .

وهكذا مُحَمَّدٌ ﷺ أَرسَلَهُ اللَّهُ بَشيرًا ونَذيرًا، كما قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَ النَّهِ إِنْ اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَهَ اللَّهُ النَّهِ اللَّهُ اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَمَا أَنَّ النَّهِ إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴾ [الاحزاب: ٤٥-٤١]، وقال تعالى: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدِ مِن رَجَالِكُمْ وَلَاكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيَّ فَي الاحزاب: ٤٠].

فالواجبُ عَلَى جَميعِ الأُمَمِ اتِّبَاعُ رُسُلِهُم، فَكُلُ أُمَّةٍ يَجِبُ عَلَيهَا أَنْ تَتبعَ رسولَها، وتَنقَادَ لِمَا جَاءً بِهِ مِن الْهُدَى، وَقَدْ وعَدَهَا اللهُ على ذلك السعادة فِي الدُّنيَا والآخرةِ، وأكثرُ الخلقِ قَد عَصَوا رسلَهُم، وخَالَفُوا مَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسلُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا آحَـُنُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُوْمِنِينَ ﴾ [بُرسُف: ١٠٣]، وقال تعالى: ﴿ وَإِن تُطِعْ آحَـُنُو مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ [الانفام: ١١٦]، وقال تعالى: ﴿ وَاللهِ تَعَالَى : ﴿ وَاللهِ مَا لَيْكَ اللهِ مِنْ فِي اللهِ مِنْ عِبَادِي يُضِلُوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ [الانفام: ١١٦]، وقال تعالى : ﴿ وَاللهِ تَعَالَى : ﴿ وَقَالِلُ مِنْ عِبَادِي اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ الله ٱلشَّكُورُ﴾ [سَبَه: ١٣]، وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِيْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ [سَبَا: ٢٠].

وكُلُّ رسولٍ يَدعُو أُمتَهُ إلى توحيدِ اللهِ، وطاعيهِ، وتركِ الشركِ به ومعصييه، قال تعالى: ﴿وَلَقَدَ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا آنِ اَعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّغُوتُ ﴾ والنحل: ٣٦] ﴿ اَعْبُدُوا اللهَ ﴾ يعني: أطيعوه، ووحدُوه، واحدُوه، واحتنبوا \_ عبادة \_ الطاغوت.

والطَّاغُوتُ: هو كُلُّ مَا عُبِدَ مِن دونِ اللهِ، وهُوَ رَاضٍ، وكُلُّ مَنْ حَكَمَ بغيرِ مَا أَنزَل اللهُ، أو دَعَا إلى ذلك، والطاغوت: مأخوذ من الطغيان: وهو تَجَاوُزُ الْحَدِّ، يُقَالُ: طَغَى الماء إذَا جَاوَزَ الْحَدِّ.

والطَّاغُوتُ: هُوَ الَّذِي يَتَجَاوَزُ الحدَّ، إمَّا بشركِه وكفرِه، وإمَّا بدعوتِه إلى ذلكَ، وشرُّهم ورأسُهم إبليسُ لعَنَه اللهُ، وهكذا كُلُّ مَن دَعَا إلى عبادةِ نفسِه، أو رضِيَ أنْ يُعبدَ مِن دونِ اللهِ كَفرعونَ والنَّمرُودِ، أو ادَّعى شَيئًا مِن عِلمِ الغيبِ، كالكهنةِ والعرَّافِينَ والسَّحَرَةِ فِي الجاهليَّةِ وفي الإسلام.

وكَذلِكَ مَن حَكَمَ بغيرِ مَا أَنْزَل اللَّهُ مُتَعَمِّدًا، فَهؤلاءِ رُؤُوسُ الطَّوَاغِيتِ، وكُلُّ مَنْ جَاوَزَ الحَدَّ، وخَرَجَ عِن طَاعَةِ اللهِ، يُسَمَّى طَاغُوتًا.

 يُصَدِّقُ أَنَّ اللهَ مَعبُودُه، وإلهُه الحقّ، ويؤمن بالشَّريعةِ، وبمحمدٍ عليه الصلاةُ والسلامُ، ويَنْقَاد لِلْلِكَ، هَذَا هُوَ الْمُؤْمِنُ، ثُمَّ قَالَ: ﴿فَقَدِ السَّمْسَكَ عِنِي: اسْتَعْصَمَ ﴿ إِلْمُهُوَ الْوُثْقَى ﴿ وهي: لا إله إلا اللَّه كلمةُ التَّوجِيدِ، يعني: فقد اسْتَمْسَكَ بالعروةِ التي لا انقطاعَ لَهَا؛ بل مَن استمسك بها صادقًا، واستقامَ عَليهَا، وصَلَ إِلَى الجنَّةِ والكرامةِ؛ لأَنَّ استمسك بها صادقًا، واستقامَ عَليهَا، وصَلَ إِلَى الجنَّةِ والكرامةِ؛ لأَنَّ لَهَا حُقُوقًا، وهي توحيدُ اللهِ، وطَاعتُه واتباعُ شَريعتِه.

ومحمدٌ عَلَيْ هو خاتمُ الأنبياءِ والمرسلين، وهو رسولُ اللهِ إلى جميعِ أهلِ الأَرضِ، من الجنِّ والإنس، فيجبُ عَلى جميعِ الْمُكَلَّفِين طَاعتُه واتِّبَاعُ شَرِيعتِهِ، ولَا يَجُوزُ لأَحَدِ الخروجُ عنها، وجَميعُ الشَّرائعِ الْمَاضيَّةِ كُلُها نُسخَتْ بِشريعتِه عليه الصلاةُ والسلامُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَتَعَلَى اللهِ السلامُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَتَعَالَى: اللهَ السلامُ اللهُ النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [الاعران: ١٥٨] الآية.

وقال قبلَها سُبحانَه: ﴿ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِدِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النَّورَ الَّذِي آَوْنَ النَّورَ الَّذِي الْمَعْلِمُونَ ﴿ اللَّعْرَافِ: ١٥٧]، وقَالَ سُبحانَه: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ ﴿ آمُود: ١٧].

وقال عليه الصلاةُ والسلامُ فِي الحديثِ الصَّحِيحِ: "وَالَّذِي نَفسِي بِبَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَلِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيُّ، وَلَا نَصْرَانِيُّ، ثُمَّ يَهُودِيُّ، وَلَا نَصْرَانِيُّ، ثُمَّ يَمُوتُ، وَلَا نَصْرَانِيُّ، ثُمَّ يَمُوتُ، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ» أخرجه مسلم فِي صحيحه (۱).

وَالآيَاتُ والأَحَادِيثُ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٌ، وقد أَجْمَعَ أهلُ العلمِ رَحِمَهم اللهُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَسَعُ أَحَدًا مِن هذِهِ الأُمَّةِ الخُرُوجُ عَلَى شريعةِ

<sup>(</sup>۱) من حديث أبي هريرة رضي في كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ﷺ إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته برقم (۱۵۳).

مُحَمَّدٍ ﷺ، وَأَنَّ مَنْ اعْتَقَدَ ذَلِكَ، فَهُوَ كَافِرٌ كُفْرًا أَكْبَرَ مُخْرِجًا مِن الْمِلَّة، نسأل الله العافية والسلامة.

وَفِي الحَدِيثِ: «رَأْسُ الأَمرِ الإِسلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ»(١).

فَعَلَى جَمِيعِ المُكَلَّفِينِ أَنْ يُوَحِّدُوا اللهَ، وَيَعْبُدُوه دونَ كُلِّ مَا سِوَاه، وَأَنْ يَكَفِرُوا بِالطَّاغُوتِ، ويُنْكِرُوا عِبَادتَه، ويَلتَزِمُوا بِالتَّوحِيدِ، واتِّبَاعِ شَرِيعَتِهِ شُبحَانَه وتعالى، وتَعظيم أَمرِه ونَهيهِ.

((رَأْسُ الأَمْرِ)) يعني: رَأْسُ الدِّينِ، وهُو الإِسلامُ؛ يعني: شَهَادةُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، وأَنَّ مُحَمَّدًا رسولُ اللَّهِ، فَمَن التَّزَمَ بِهَا دَخَلَ الإِسْلَامَ.

((وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ)) وهي الركنُ الثاني، وهي أعظمُ الأركانِ بعدَ الشَّهَادَتَيْنِ، ثُمَّ يَلِي ذَلكَ الزَّكَاةُ، والصِّيَامُ، والحبُّ، وبقيَّةُ أُوامِرِ اللهِ.

((وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ)) لأنَّ بِهِ صِيَانةَ الدِّينِ وحمايتَه، وبه دعوةُ النَّاسِ إلى دينِ اللهِ وإلزامُهم بالحقِّ.

فَهُو ذُروةُ سَنَامِهِ، مِن جِهةِ مَا تَضمَّنه مِن حمايةِ الدِّينِ، والدعوةِ إلى الحقِّ، واللهُ أعلمُ.

000 000 000 000 000

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

القهارس [ ٧٦

|        | •          | فهرس الآيات                                                                                          |
|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة | رقمها      | يق                                                                                                   |
|        |            | سورة الفاتحة                                                                                         |
| *1     | ۲          | ﴿ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾                                                            |
| 10     | ٥          | ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ نَسْنَعِينُ وَإِيَّاكَ﴾                                                           |
|        |            | سورة البقرة                                                                                          |
| ۱۳،۷   | *1         | ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ                                                          |
| 07-57  | 77         | ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ۗ ٱلْأَرْضَ فِرَشَا﴾                                                         |
| 17,    | 751        | ﴿ وَإِلَىٰهِ كُرُ إِلَٰهُ ۚ وَشِيرٌ ۚ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ﴾                                       |
| 79     | ۱۸۳        | ﴿ يَعَانِينَ اللَّذِينَ المَثُولُ كُنِبَ عَلَيْكُمْ ﴾                                                |
| 23     | ١٨٥        | ﴿ مَنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ |
| ۳۱     | 700        | وَمَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ، إِلَّا بِإِذْنِيدُ ﴾                                             |
| 44     | 707        | ﴿ فَكُنُ يَكُنُدُ بِالطَّاخُوتِ وَلُؤْمِنَ بِاللَّهِ ﴾                                               |
| ٣٧     | <b>YV•</b> | ﴿ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِن نُكَذِّدٍ ﴾                                      |
| ۱۷     | YAT        | ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْمَهَا ﴾                                                   |
|        |            | سورة آل عمران                                                                                        |
| ٣٨     | 1.4        | ﴿ مَهِ مَا اللَّهُ أَنَّهُ، لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَتَهِكُذُ وَأُولُوا الْمِذْرِ ﴾           |
| ٤٤     | 19         | ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴾                                                       |
| ٣٨     | 78         | ﴿ قُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَابِ تَمَالُوا إِلَى كَلِمَةِ سَوْلَمِ بَيْنَـنَا وَيَيْنَكُونِ             |
| 44     | 47         | ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ ﴾                                                         |

| الصفحة | رقمها   | الآية                                                                                            |
|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤A     | 188     | ﴿ وَمَا نُحُمَّدُ إِلَّا رَسُولُ ﴾                                                               |
| ٣١     | 140     | ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ﴾                                                       |
|        |         | سورة النساء                                                                                      |
| ١٤     | ٣٦      | ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُوا بِدِ. شَيْئًا ﴾                                            |
| ١٤     | ۸3، ۲۱۱ | ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ﴾                                                 |
| 33     | ٧١      | ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا خُذُوا حِدْرَكُمْ                                              |
| 01     | 99-97   | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنْهُمُ ٱلْمَلَتَهِكُةُ ظَالِينَ ٱنفُسِيمٌ قَالُواْ فِيمَ كُنُكُمْ ﴾     |
| 00     | ١٦٣     | ﴿ إِنَّا ۚ أَوْحَيْنَا ۚ إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوجٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِوْ.﴾ |
| ٥٥     | 170     | ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ﴾                                                              |
|        |         | سورة المائدة                                                                                     |
| ٥٢     | ٣       | ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَنُّ ﴾                                             |
| ۳۱     | 77"     | ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُد مُّؤْمِنِينَ﴾                                         |
| ۳۲     | \$ 8    | ﴿ فَكَلَا تَخْشُوا النَّكَاسَ وَاخْشُوٰنِ ﴾                                                      |
| ١٦     | ٥١      | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَشَخِذُوا ٱلْيَهُودَ﴾                                    |
| 44     | ٧٢      | ﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكِ بِاللَّهِ فَقَدْ حَدَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾                               |
|        |         | سورة الأنعام                                                                                     |
| ١٤     | ٨٨      | ﴿ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا ﴾                                             |
| ٥٧     | 117     | ﴿ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرُ مَن فِ الْأَرْضِ ﴾                                                       |
| ٥٢     | 181     | ﴿ رَمَانُوا حَقَّهُ. يَوْمَ حَصَادِيِّهِ                                                         |
|        |         |                                                                                                  |

الفهارس

| الصفحة | <u>رقمها</u> | الآية                                                                    |
|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ٣٢     | 175-175      | ﴿ وَأَنَّ إِنَّا صَلَاقِ وَنُشُكِي وَتَحْيَاىَ ﴾                         |
|        |              | سورة الأعراف                                                             |
| ٤٩     | 77           | ﴿ وَلِبَاشَ ٱلنَّقَوَىٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ﴾                                 |
| *1     | ٥٤           | ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ﴾                                |
| ٤٤     | ٥٦           | ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ﴾                                   |
| 09     | 104          | ﴿ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَرَّرُوهُ ﴾                              |
| ٤٧     | ۱۰۸          | ﴿ فَلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّ رَسُولُ ﴾                             |
| ٣٦     | 7            | ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِينِ نَنْغُ قَاسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ﴾ |
|        |              | سورة الأنفال                                                             |
| ٣٢     | ٩            | ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ﴾                            |
| 14     | 44           | ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَقَّىٰ لَا تَكُونَ فِتَنَةً ﴾                          |
| ٩      | ٤٦           | ﴿وَاصْدِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّنبِرِينَ﴾                         |
| 4.5    | ٦٠           | ﴿وَآعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم بَن قُوْمَ ﴾                         |
|        |              | سورة التوبة                                                              |
| 14     | 0            | وْفَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَنْهُرُ ٱلْمُرُمُ فَأَقْتُلُوا ﴾                  |
| 23     | 11           | ﴿وَءَاتُوا ٱلزَّكُوهَ فَإِخْوَنُكُمْ فِي ٱلدِّينِّ﴾                      |
| ٣٣     | 1.4          | ﴿ وَلَدَ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾                                         |
| ١٦     | 44           | ﴿ قَدْنِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾                       |
| 14     | ٤١           | ﴿ آنفِرُوا خِفَافًا وَيُقَالَا وَجَنِهِدُوا ﴾                            |
|        |              |                                                                          |

| الآية             |
|-------------------|
| ﴿لَقَدَ جَآءَه    |
|                   |
| ﴿ وَيَنْقُولُونَ  |
| ﴿وَمَا تَكُونُ    |
| ﴿ وَلَا تَنْعُ    |
|                   |
| ﴿وَمَن يَكُفُّ    |
|                   |
| ﴿وَمَا أَحَ       |
|                   |
| ﴿وَلَقَدُ بَعَثْ  |
| ﴿ثُمَّ أَوْحَيْهُ |
| ﴿وَأَصْبِرُ وَ    |
| ﴿إِنَّ ٱللَّهَ إِ |
|                   |
| ﴿وَقَضَىٰ رَبُّ   |
|                   |
| ﴿ فَمَن كَانَ     |
|                   |

| الصفحة | رقمها         | الآية                                                                |
|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
|        |               | سورة السجدة                                                          |
| ٥٦     | ١٦            | ﴿ نَتَجَافَىٰ جُنُويُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾                        |
|        |               | سورة الأحزاب                                                         |
| ٤٨     | ٤٠            | ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدٍ مِن رِّجَالِكُمْ﴾                 |
| ٥٧     | 63-53         | ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَثِّرُ﴾ |
|        |               | سورة سبأ                                                             |
| 0A-0Y  | ۱۳            | ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِى ٱلشَّكُورُ ﴾                              |
| ٥٨     | ٧.            | ﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِيْلِيشَ ظَنَّـ ثُهُ                   |
| ٤٧     | YA.           | ﴿وَمَاۤ أَرْسَلُنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ﴾                      |
|        |               | سورة فاطر                                                            |
| 44     | 18-14         | ﴿ ذَالِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ ﴾                       |
|        |               | سورة يس                                                              |
| 40     | AY            | ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ﴾               |
|        |               | سورة الزمر                                                           |
| 18     | 4             | ﴿ فَأَعْبُدِ أَلَٰذَ مُخْلِصًا لَهُ ٱلذِينَ                          |
| ۳۱     | ۴             | ﴿ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْغَيَّ ﴾  |
| ٩      | 1.            | ﴿إِنَّمَا بُوفَى الصَّابِرُونَ أَخَرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾           |
| ۲٥     | <b>*1-*</b> • | ﴿إِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّهُم مَّيْتُونَ﴾                               |
| ۳٥     | 0 8           | ﴿وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَآسَلِمُوا لَهُۥ﴾                     |

| (VT)   |               | الفهارس                                                                 |
|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة | رقمها         | الآية                                                                   |
| 10-18  | ٦٥            | ﴿وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ﴾              |
|        |               | سورة غافر                                                               |
| ***    | ٦٠            | ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيَّ أَسْتَجِبُ لَكُونِهِ                    |
|        |               | سورة فصلت                                                               |
| **     | **            | ﴿ رَمِنْ مَا يَكُنِهِ ٱلَّذِيلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمْرُ ﴾  |
|        |               | سورة الشوري                                                             |
| 78     | 11            | ﴿لَيْسَ كَيْشْلِهِ. شَيْ * وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾                |
|        |               | سورة الزخرف                                                             |
| ۳۸     | <b>7</b> 7-A7 | ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ﴾                        |
|        | •             | سورة الأحقاف                                                            |
| ٩      | 70            | ﴿ نَاصَيْرَ كُنَا صَبَرَ أُولُوا الْعَرْمِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾             |
|        |               | سورة محمد                                                               |
| 43     | 4             | ﴿وَهَامَنُوا بِمَا نُزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ لَلْقُ مِن تَرَيِّمْ﴾ |
| 7,71   | 19            | ﴿ فَأَعْلَدُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَسْتَغْفِرْ ﴾        |
|        |               | سورة الفتح                                                              |
| ٤٨     | 79            | ﴿ مُحَمَّدٌ وَسُولُ اللَّهِ ﴾                                           |
|        |               | سورة الذاريات                                                           |
| ١٨٠٧   | ٥٦            | ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾             |

| الصفحة | رقمها | <u> নুর্যা</u>                                                     |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------------|
|        |       | سورة الطور                                                         |
| ٩      | ٤A    | ﴿وَاصْدِرَ لِمُكْدِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْدُنِكَ ﴾               |
|        |       | سورة النجم                                                         |
| ٥٢     | ٣١    | ﴿ لِيَجْزِى الَّذِينَ أَسَتُوا بِمَا عَبِلُوا ﴾                    |
|        |       | سورة القمر                                                         |
| 43     | ٤٩    | ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرِ ﴾                        |
| 40     | ٥٠    | ﴿ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَحِدَةً كَلَمْجِ بِٱلْبَصَرِ ﴾           |
|        |       | سورة المجادلة                                                      |
| ١٣     | **    | ﴿ لَا يَجِمُدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ﴾ |
| ١٧     | **    | ﴿ أُوْلَتِهِكَ كَتَبَ فِي قُلُورِهِمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم     |
|        |       | سورة الممتحنة                                                      |
| 17     | ٤     | ﴿ نَدْ كَانَ لَكُمْ أَشَوَةً حَسَنَةً فِي إِزَهِيدَ ﴾              |
|        |       | سورة الصف                                                          |
| ٤A     | ٦     | ﴿ وَمُبَيِّرًا ۚ رَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱشْهُهُ أَخَدُّ      |
|        |       | سورة التغابن                                                       |
| ٥٢     | ٧     | ﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَغَرُّوا أَن لَن يُبَعَثُواْ ﴾                 |
| 14     | 71    | ﴿ فَأَنْقُوا اللَّهَ مَا السَّطَعَتُمُ ﴾                           |

| (Vo)   |       | الفهارس                                                                  |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة | رقمها | الآية                                                                    |
|        |       | سورة الطلاق                                                              |
| ۳۲     | ٣     | ﴿ وَمَن يَتُوكُّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ ﴿                     |
|        |       | سورة التحريم                                                             |
| **     | ٦     | ﴿ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا ٓ أَمَرَهُمْ وَيَقْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ |
|        |       | سورة الملك                                                               |
| 70     | 1     | ﴿ تَبَرَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ﴾                                   |
|        |       | سورة نوح                                                                 |
| ٥٢     | 14-14 | ﴿ وَاللَّهُ أَنْبُتَكُم مِنَ ٱلأَرْضِ نَبَانًا ﴾                         |
|        |       | سورة الجن                                                                |
| 17     | 1.4   | ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَنجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدَّعُوا مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴾    |
|        |       | سورة المزمل                                                              |
| 14     | 17-10 | ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُو رَسُولًا مَنْهِدًا﴾                        |
| 10     | 17    | ﴿ نَعَمَىٰ فِرْعَوْتُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذَنَهُ أَخَذًا وَبِيلًا ﴾         |
|        |       | سورة المدثر                                                              |
| ٤٦     | Y-1   | ﴿يَأَيُّهُ الْمُنَذِّرُ ﴾ وُ مَأَنيْدُ                                   |
|        |       | سورة الإنسان                                                             |
| ٣٣     | ٧     | ﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا ﴾                            |
|        |       |                                                                          |

| الثلاثة | الأصول | كتاب | على | ن باز رحمه الله | الشيخ ابر | شرح سماحة |
|---------|--------|------|-----|-----------------|-----------|-----------|
|---------|--------|------|-----|-----------------|-----------|-----------|

][ ٧٦ ]

| الصفحة | رقمها | ·            | الآية                                                  |
|--------|-------|--------------|--------------------------------------------------------|
|        |       | سورة العلق   |                                                        |
| ٤٩     | ١.    |              | ﴿ اَقْرَأُ بِالشِّهِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ﴾           |
|        |       | سورة البينة  |                                                        |
| 18     | ٥     |              | ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهُ           |
|        |       | سورة العصر   |                                                        |
| ٦      | ٣-1   | •            | ﴿وَالْمَقْدِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَغِي خُسْرٍ          |
| ٩      | ٣     | •            | ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ وَعَيِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ﴾ |
|        |       | سورة الإخلاص |                                                        |
| 3.7    | ٤     |              | ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوا أَحَدُّهُ                  |
|        |       | سورة الفلق   |                                                        |
| ٣٢     | 1     |              | ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَكَقِ ﴾                     |
|        |       | سورة الناس   |                                                        |
| ٣٢     | 1     |              | ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾                      |
|        |       |              |                                                        |

# فهرس أطراف الأحاديث والآثار

| <u>صفحة</u> | راويه           | طرف الحديث                                               |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
| 00          | أنس بن مالك     | ﴿إِنْتُو نُوحًا أُولُ الْرَسُلِ»                         |
| ٤٥          | عمر، وأبو هريرة | «اللإِحْسَانُ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ » |
| **          | ابن عباس        | ﴿إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ »               |
| ۲.          | أبي بكرة        | «أَلا أُنْبَنُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَاثِرِ »             |
| **          | ابن عمر         | ﴿إِنَّ النَّذْرَ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ ؛ وَلَكن يستخرج »  |
| 19          | ابن مسعود       | ﴿أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًا وَهُوَ خَلَقَكَ »           |
| ٤٧          | جبير بن مطعم    | ﴿إِنَّ لِي أَسْمَاءً أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا أَحْمَدٌ   |
| ٤٧          | حذيفة بن اليمان | ﴿أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا أَحْمَدٌ، ونَبِيِّ الرحمة»     |
| ٤٤          | أبو هريرة       | «الإِيمَانُ: بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً»                |
| ٤٠          | ابن عمر         | الْبُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ ٣         |
| 27          | ابن عباس        | "الْحَجُّ مَرَّةٌ، فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُعٌ »        |
| 44          | أنس بن مالك     | «الدُّعَاءُ: مُخُّ الْعِبَادَةِ »                        |
| 44          | النعمان بن بشير | «الدُّعَاءُ: هو الْعِبَادَةِ »                           |
| 70          | معاذ بن جبل     | ﴿رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلاةُ﴾   |
| ٤٧          | أبو هريرة       | ﴿سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ نَبِيُّ التَّوْبَةِ ١       |
| 17-17       | ابن عوف         | ﴿سُنُوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ ﴾               |
| 01          | معاوية          | «لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ»           |
| 44          | علي بن أبي طالب | «لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ »               |

| صفحة | راويه     | طرف الحديث                                                    |
|------|-----------|---------------------------------------------------------------|
| ٤١   | عائشة     | «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَلَا مَا لَيْسَ»                |
| 41   | أبو هريرة | «مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ »                       |
| 1.   | ابن عمر   | «مَنْ حَلَفَ بِشَيْءٍ دُونَ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ »         |
| 13   | عائشة     | امَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ، |
| 11   | ابن عمر   | «مَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِف بِاللهِ أَوْ »               |
| ٣٧   | عائشة     | مْمَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ،             |
| 09   | أبو هريرة | ﴿وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ ﴾        |

### فهرس الموضوعات

| صفحة |                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| ٣    | مقدمة اللجنة العلمية                                            |
|      | تعريف الشارح بثلاثة الأصول ومؤلفها                              |
| ٧    | شرح مقدمة المؤلف                                                |
| 10   | توطئة للأصل الأول                                               |
| ١٥   | الأولى: أن اللَّه خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا                  |
|      | الثانية: أن اللَّه لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد            |
|      | الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد اللَّه لا يجوز له موالاة        |
|      | بيان مجمل بالثلاثة الأصول                                       |
|      | الأصل الأول: معرفة العبد ربه                                    |
|      | معنى العبادة وبيان أنواعها                                      |
|      | الأصل الثاني: معرفة العبد دينه                                  |
|      | بيان مراتب الدين الثلاثة وأدلتها                                |
|      | المرتبة الأولى: الإسلام، تعريفه، وأركانه وأدلته                 |
| ٤٦   | المرتبة الثانية: الإيمان، تعريفه، وأركانه وأدلته                |
|      | المرتبة الثالثة: الإحسان، تعريفه، وركنه، ودليل ذلك              |
|      | الأصل الثالث: معرفة العبد نبيه ﷺ                                |
|      | بعض أسماء النبي ﷺ وأشهره                                        |
|      | ب من التربي ويحير والمهرون                                      |
|      | اول ما أرسل به مطلع المدثر                                      |
| υZ   | ٠٠٠٠ ارسم به مصمح المحمود ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |

۸۰ هرس الموضوعات

| بفحا | الموضوع                                  |
|------|------------------------------------------|
| ٥٤   | عروجه ﷺ إلى السماء وفرض الصلوات الخمس    |
| ٥٦   | هجرته ووفاته ﷺ                           |
| ٥٧   | الإيمان بالبعث ودليله                    |
| 71   | بيان ما بعث اللَّه به الرسل عليهم السلام |
| 11   | تعريف الطاغوت وأنواعه                    |
| 74   | نسخ جميع الشرائع الماضية بشريعة الإسلام  |
| ٦٧   | فهرس الآيات                              |
| ٧٧   | فهرس الأحاديث                            |
| V4   | الموضوعات                                |